# أمواج عاتية

أبو نصير



اسم الكتاب/ ام<u>واج عاتية</u> اسم المؤلف/ أبو تصيرعثمان اسم الناشر / اليكس لتكنولوجيا المعلومات رقم الإيداع / ۱۹۹۲۲ / ۲۰۰۶

# اكتشاف الذهب الأحمر

• قراءة في المجموعة القصصية الرابعة • أمواع عاتية • للقاص "أبو نصير عثمان "

مراسة: كمال عمارة

النا من أصعب الأمور على الناقد أن يكتب عن أديب أو فنان ما دون أن يكون منحازاً إليه بصورة أو بأخرى . فمجرد اختياره أن يكتب عنه هو في حد ذاته نوع من الانحياز ، ولكن من أجمل الأشياء أن يكون هذا الانحياز لهذا الأديب أو ذاك انحيازاً يستحقه بالفعل لما يتمتع به ويملكه هذا الأديب من التجربة والخبرة والثقافة والوعي ، والتجربة والخبرة الحياتية العميقة والثقافة والوعي برسالة الأدب والفن مما يدفعك − كناقد − إلى تقديره واحتزامه بدون أي افتعال أو مجاملة . والقاص "أبو نصير عثمان " بون أي افتعال أو مجاملة . والقاص "أبو نصير عثمان " مع ولاشك واحد من هؤلاء الكتاب الذين لا يسعك إلا أن تتحاز إليهم سواء على المستوى الشخصي أو المستوى الأدبي والفني ، فعندما تجلس إليه أو إلى قصصه والأمر سيان والنقي ، فعندما تجلس إليه أو إلى قصصه والأمر سيان والأشخاص والذكريات التي عادة ما يسترسل هو في الحكي عنها بكل تفاصيلها وبأسلوب شيق ممتع لتجد نفسك منجذباً والمنتون المنجذباً والمنتون المنتون المنجذباً والمنتون المنجذباً والمنتون المنجذباً والمنتون المنتون المنجذباً والمنتون المنجذباً والمنتون المنجذباً والمنتون المنتون المنجذباً والمنتون المنجذباً والمنتون المنتون المنتون المنتون المنجذباً والمنتون المنتون ا

اكتشاف الذهب الأحمر: في بدايـة القرن السابع عشر الميلادي وفي بلدة مايسن Missen الألمانية الواقعة على ضفاف نهر الألب والقريبة من مدينة دريسدن Dresden عاصمة ولاية سكسونيا ، أوعز رجل ألماني حالم اسمه " بوتجر " إلى الملك القوى أوجست ملك سكسونيا بأنه قادر على استخراج معدن الذهب من طينة تربة بلدة مايسن وهي طينة حمراء نبيلة المظهر ومدهشة الملمس يجلبها نهر الألب أثناء رحلته من براغ وحتى مصبه عند هامبورج على بحر السَّمال ، راقت الفكرة للملك فحبس "بوتجر" في قلعة حصينة تتهض على ضفة نهر الألب ريثما يتمكن من استخراج الذهب المنشود الذي وعد به ، بدأ "بوتجر " رحلة التتقيب والبحث والتجريب الطويلة مع الطينة الحمراء النبيلة لينتهي به الأمر في نهاية المطاف إلى اكتشاف آخر مذهـــل وعجيب لقد اكتشف (بورسلان) رائع وفريد من هذه الطينة ضاهت قيمته معدن الذهب لذلك عرف بـ " الذهب الأحمر " وأصبح هذا البورسلان الذائع الصبت الآن في كل أنساء الدنيا يحقق دخلا خيالياً الألمانيا يفوق في قيمت ما تنتجه مناجم معدن الذهب العادى الأصفر.

كفي خصوبة وتنوع تأتي المجموعة الرابعة "أمواج عانية" التي تضم (٢٩) قصة قصيرة تغيض بتدفق إبداعي راق وتُفصح عن كاتب له تجربته الإبداعية.

رؤية نقدية مجموعة قصصية - ١ - العائلـــــة للقاص / أبو نصير عثمان مجموعة قصصية - 3 - زهور باسمة تواصل الأشجان مع أبو نصير عثمان مقالة / عبد الفتام مرسي 🗗 تواصلت مع الأديب/ أبو نصير عثمان .. من خال اللقاءات ثابتة المواعيد أسبوعياً .. بنادي الأدب .. حيث كان يقرأ بعض قصصه ، ويتلقى تعليقاتنا .. بصدر رحب ، ئم فاجأني بإصدار مجموعاته القصصية 1 - 2 - 3 - ... ◘ المجموعة القصصية - 1 - "العائلية": - في قصة "العائلة" .. لغة السرد من الخارج - والخبر -يغلب عليها - إلا أن للقصة وجه آخر - يفعلها دائما الأدباء الكبار ، عندما يسردون أحداثاً أمامنا ، والمقصود أشياء أخرى ، فيكون بين القارئ والكاتب ، إطلالة على سراديب النفس البشرية ، أو إحالة لنتوء اجتماعي اقتصادي ... • ففي قصة " العائلة " .. ذلك المستوى الآخر ، الذي يفصر عن: حالة جمود تراثية .. تتمسك بها الأم (أم سناء) ، وهي في تسويفها للراوي ، عندما تقدم للزواج من ابنتها ...

• في قصة "حالة تيبس": يوجد القص كما ينبغي ، فالقصة للمنتبس ، بالتعليقات ، وما يدور خارج وداخل ، عقل وذهن المنتبس . ويوجد مليودرامية زاعقة ، في هجر الزوجة .. تدعونا إلى الضحك ..!!.. وليس إلى التأسي .. على حالة المئتبس ...

- في قصة "السيراميك": محاولة مشكورة من أبو نصير .. لتقديم قصة ساخرة .. لكن نهاية القصة ، جعلها تتحول ، إلى مجال القهر المأساوي .. ضد الزوج من الزوجة النكدية ...
- أبو نصير .. لديه خبرات: حياتية واجتماعية متعددة .. وزار عدة دول .. في آسيا وأوروبا .. تذكرنا بالراحل الأديب / محمود البدوي ...

## 🗗 . في المجموعة القصصية - 3 - " زهور باسمة " :

- قصة حالة "تشرد" في بلاد الفرنجة أوروبا ...
- قصة "الفندق" عن قطة مدموازيل فرانسواز فرنسا ...
  - قصة "جينا" عن الحياة والعمل .. داخل فرنسا ...
  - قصة " قطرة عرق " عن الحياة والعمل .. بمنطقة الخليج

العربي ...

هذه القصص وغيرها ، يغرف منها أبو نصير ، من مادة جاهزة سبق وتأملها .. مادة غامرة بحالات: الصدق والصور

الفنية .. الموشاة بالإنسانية ..!!...

ط أبو نصير .. لديه مخزون جيد .. مما رآه وعاناه وشاهده ... في تغريبته .. بعين الفنان المبدع ..!!...

عبد الفتاح مرسي روائي وباحث – عفو اتحاد الكتاب ◄ إن سر الجمال اللافت في قصص هذه المجموعة هو في قدرتها على إرضاء كثير من نوازع نفوس القراء تلك النوازع التي تعيل في أحيان كثيرة إلى الهزل والضحك والمدخرية وإلى التحرر من قيود الواقع بالتحليق في أجواء الفائتازيا والتي تعيل أيضاً في أحيان أخرى إلى براح التأمل والثغكير وإمعان النظر في مسائل الوجود وحركة الواقع والنئاة ، إن معظم قصص " أبو نصير عثمان " تحمل قدراً كبيراً من الإمتاع وتعيد قارئها إلى تأمل العناصر الأولى للأدب القصصي حيث تجري عملية إعادة إنتاج الواقع في النص ولكن بعد تحريره من ربقة عاديته اليومية مع التركيز على إظهار الانفعالات والعواطف والأفكار البشرية الأساسية وكذلك قيمة المفارقة الحياتية ذات الدلالة ورسم أشخاص أحياء من لحم ودم وأعصاب وأحلام وتجنب صب نماذج وأنماط بشرية جاهزة في قالب القصة .

التديدة والتي تحتويها مجموعة "أمواج عاتية " من أول العديدة والتي تحتويها مجموعة "أمواج عاتية " من أول قصدة "قطرة عرق "وحتى آخر قصة " يلا عزاء "أن قلم "أبو نصير عثمان "يسعى إلى تأكيد حقيقة منجزه القصصي بعد ثلاث تجارب قصصية سابقة في المجموعات الثلاث التي نشرت على التوالي وهي "العائلة "، "عيون " عيون "

"زهور باسمة" والتي مهد بها لمنهجه في الكتابة وأسلوبه في السرد القصصي والتي حاولت هذه الدراسة أن تكشف عن بعض جوانب هذا المنهج والأسلوب في إيجاز غير مخل بما توفر لها من وقت ومن أدوات للبحث والدرس والتحليل وإن كنا نرى أن الموضوع بحاجة في المستقبل إلى المزيد من مواصلة العمل النقدي الاستجلاء قضايا أخرى عديدة نتصل بنهج وأسلوب " أبو نصير عثمان " في الكتابة القصصية حتى تكون الرؤية أكثر عمقاً وشمولاً وأقدر على رصد النواحي المختلفة لهذا النهج والأسلوب الشديد الوضوح والتميز والنفرد.

◄ في الحقيقة لم يكن تجاوز الراهن النقليدي والشائع عملاً سهلاً في تجربة "أبو نصير عثمان" بل كانت كل خطوة في اتجاه التجاوز تحتاج إلى جهد كبير وتفكير وإصرار أكبر فالقصة كمنتج جمالي لابد أن تعبر عن الواقع الحياتي الاجتماعي في لغة لافتة غير مستهلكة وغير عادية بل في لغة لا تعبر فقط عن المشاعر والانفعالات وانعكاساتها على صفحة النفس بل تعبر أيضاً عن صورة أفعال الشخصيات وأحوال الواقع وتبني كذلك مقصدها الجمالي.

كمال عمارة

أبو نصير عثمان مطبوعات نادى القصة – الاسكندرية تصدر عن ندوة الأثنين

إشراف عبدالله هاشم



-- أمواج عاتيه

مجموعه قصصيه-4

<u>- أهداء</u> إلى كل من .. غمرني .. بعواطفه .. وحنانه ...

\_ جرح الزمان:

رميت الورد .. طفيت الشمع ..

يا .. حبيبي ... والغنوه الحلوة ..

ملاها الدمع ..

يا .. حبيبي ... وفي عز الأمان ..!! ضاع مني الأمان ..!! يا .. حبيبي ..!!؟؟

أبو نصير

ـ ٣ ـ

#### مقدمة الكاتب

ما يضم هذا الكتاب من قصص هى أساسا لأخذ العبرة من أحداثها، مع عدم تكرار ما فيها من أخطاء، وخطايا، وزلات لا تغتفر لأصحابها، ولمن حولهم..!! وهذه القصص مستمدة من واقع الحياة، سواء الأشخاص، أو الأحداث، ولكن تم تمويه معظمها بحيث لا يتعرف عليها أحد.. حرصا على الكرامة الإنسانية..

أبو نصير

-8-

بالسلوب بسيط حكائى وساحر وقدرة على رصد أشد التفاصيال خصوصية يقدم لنا أبو نصير عثمان هذه المجموعة القصصية التي ترتكز على هموم ومشاكل المجتمع المصرى والدخول إلى مناطق العمق الاجتماعي والحياتي ورغم بساطة العرض والتناول إلا أنها تحمل عمقاً ودلالة لا تخفي على القارئ المتفحص للإنسان المصرى في عصرنا الحالي.

## زُهـرة النقـد

تُحقق مجموعة "زُهور باسمه "وهي المجموعة الثالثة للأديب أبو بصير عثمان ، مُتعه الحكي والقص على مستوى الواقع .. الدن تحسده قصص هذه المجموعة ، من خلال رقية السراوى الدى يحكى ويقص الواقع ، كما عاشه .. أو كما تخيله ، في إسلوب سردى .. شبه مُتقاطع ، بين مُجريات الأحداث ، وطبيعة الشُخوص المُتحركة ، داخل ذاتها وداخل دهاليز المجتمع .. الذي تُعبر قصص المجموعة عُنه . وقصص المجموعة عُنه . وقصص المجموعة مُنكرنا ، بأعمال بعض رواد القصة ، الذين كانوا يتخلغلون .. داخل النص ، لإستخراج كثير من : دلالاته الواقعية ، والطبيعية .. أمثال :

محمود البدوى - سعد مكاوى - سعد حامد - يوسف جوهر ... وغيدر هم لذا تعبر هذه المجموعة عن : طبيعة الشخوص ، وطبيعة المواقف ، وطبيعة الأحداث .. التى تكون هى : لحظة التنوير ، والمعادل .. الذى قصده الكاتب .. من خلال : لعبة الكتابة القصصية المطروحة .

أ/ شوقى بدر يوسف



زهور باسمه مجموعة قصصية – 3 أبو نصير عثمان

إن عالم القصة ..عالم زاخر بمعطيات الدنيا ... واسرار الدياة ..
تحملما الينا سطور: الأخوة الادباء والكتاب .. الذين صاغوا
فكرهم، ودراستهم، وقصعهم .. تعيشها لنا هذه السطور،
النابضة بالدياة ، من وحى التجارب .. ونعايشها .. وندرسها ..
وتمتعنا .. وتثقفنا .. وتسلينا ... نستلهم منها الموعظة الدسنة
والفكرة العابرة ، في سهل مهتنع .. في رشاقة ، ويسر في
التعبير .. وفي أستاذية الإسكندرية ، التي هي منبع الفكر ...
وهنيئاً لعالم القصة بالإسكندرية ، ومناخها الأدبي العظيم .. ولا
غرو وقد كانت : مكتبة الإسكندرية ، ومدرستها الفلسفية،
ومنارتها العظيمة .. هي الشعلة .. التي : أنارت لنصف الدنيا
الطريق ...

أ. شوقى بدر يوسف

# موجة النقد أبو نحير عثمان وأمراجه التاتية

#### بقلم / أحمد فضل شبلول

يفاجئنا أبو نصير عثمان ، في مجموعته القصصية الرابعة .. "أمواج عاتية " ، بستحول لغسته القصصية ، من الفصحي إلى العامية ، على نحو ما يفعله : شعراء العامية والزجلاون .

فهل يعد هذا .. موقفاً فنياً ..؟.. على نحو ما فعله ، من قبل قصاصون ، وروائيون معروفون ، كتبوا أعملهم بالعامية المصرية ، على الرغم من : قدرتهم على الكتابة بالغصحي ، من أمثال : دكتور / لويس عوض .. في "المنقاء أو سيرة حسن مفتاح "، ويوسف القعيد .. في "المن العصفور "..؟... والمؤلف هنا يجرب ، استخدام عامية المتقفين ، كلغة ثالثة ، قادرة على القص ، القادرة على : جعل أفكاره وشطحاته الفنية ، وأمواجه العاتية من خسلال الإيغال .. في استخدام : تفاصيل الحياة اليومية المصرية ، وتحويلها السي : عالم من الفانتزيا ، والغرائبية والحلم ، أو الكابوس واللامعقول ، من قصة : "مهرة غنوج " .. التي نلاحظ من خلالها ، علاقة عاطفية ، نشأت بين : حصان الوالي محمد على باشا ، ومهرة وزارة الداخلية ، التي تجملت وتمكيجت ، فهام بها حصان الوالي .. مع مرور الوقت ، يهرب الحصان ويتحجر أمام البحر المتوسط ويسمع المارة منه ..

الحصيان العاشق ..؟.. وهو ينظر إلى البحر ، أمواجاً وأموراً عاتية ، تستوجب معها .. تحذير الإنسان المصري ...

هــذا هــو .. مــا ينبه إليه .. عالم القص .. عبر الأمواج العاتية ، ويعد التنبيه أو التحذير ، من أهم وظائف: الفن والأدب المعاصر ...

في قصة "علبة كبريت" .. يتحول العاشق الولهان ، إلى عود ثقاب ، في علبة كبريت ، تشتريه حبيبته شها ، وتشعل به .. سخان الحمام .. وترميه على الأرضية ، فيشاهد ما لذ وطاب .. من جسد حبيبته ، وهي تستحم ... وتمضيي تحدولات عود الكبريت ، الذي يتلصص .. على أمور كثيرة .. من حياتنا ، ثم نكتشف في النهاية ، إن كل ما يحدث ، ما هو إلا بعض : الأوهام والتخييلات .. لذلك المحب الولهان .. ولا يفيق هذا العاشق ..

هكذا تمضي كتابات .. أبو نصير عثمان ، تجري موجة في أثر موجة ، متذذاً من .. الحِيل والأساليب الفنية الحديثة ، عالماً للقص والحكي .. دوز الانفصال عن الواقع المعاصر ، في جو أقرب ما يكون إلى : جو الواقعية السحرية ، والفانتزيا والأقنعة المتعددة ، والتحولات السحرية .. متأثراً بعالم ألف ليلة وليلة ، وكليلة ودمنة ، والأساطير القديمة ...

كل قصة تمثل: موجة هادرة ، لا يجدي معها .. الوقوف أمامها ، ولكن من الحكمة أن: نتركها عارية .. بكل ذبذباتها وعلائقها ورغاويها البيضاء ، ليراها الناس جميعاً ، فيأخذون منها .. العبرة والعبظة ، فتمكث في الأرض ، أو يتركونها تتكسر على الشاطئ ، وتذهب جفاء ...

أحمد فضل شبلول،

## قطرة عرق

دَاخَـلَ: السَطَح البلوري اللاَمع ، لقطرة عرقي .. في هذا اليوم الحار المتعبب .. رأيتُني جالساً بكُلِ انتباه ..!!.. فوق مقعدَ الدراسة : الابتدائية ثُم الإعدادية ...

أَتَلَقَى كَافَىةَ أَنُواعَ: الآدابَ والعلومَ .. في صَبَرِ وجَلد .. تحتَ تهديد: عُصي المُدرسينَ ونصائحَ الوالدين .. لتجنبُ اللّهوُ وَالعَبثَ:

- : كُل شيئ .. يبدأ صنعب م. ثُم يَهُون .
  - : مَن جَد .. وَجد .
  - : نَام وأرتاح .. يَعاديكَ النّجاح .
- : رأسي وجَسدي .. فداءً .. للدرس والتَحصيلِ .
  - : مَن طُلب العُلا .. سَهرَ الليالي .
- : وَاجِبَ على الإنسانِ : العَمل والجِد من المهدر إلى اللحد .
  - : لا مكان .. لجاهل .. تحت الشمس .

وبناءً عليهِ: هَا أَنَا ذَا مَن تَحتَ الشَمسَ .. أَعملُ وأَعرقُ . وتَشهدُ عَلَى ذَلكَ : شُهاداتي الدراسية ، كما تَدعمُني خبراتي التَدريبِية ، وثقافاتي الحياتية ...

ثُم تصريحُ العَملُ:

" يُصرحُ لحامله بممارسة الأعمال ، وتقاضي الأجُور ، حسب عقد العَمل .. المُبرم بين الطرفين ... "...

وتضارعه شَهادة تأدية الخدمة العسكرية: ".. تشهد .. القُوات المسلحة بأن: المذكور قد أدى الخدمة الوطنية .. برتبه : ... بسرقم: ... بستقدير: قُدوة حَسنة ...".. وتُتافسه .. رُخصه القيادة الدولية: ".. يَشهد النادي الدولي السيارات بأن: المذكور يقودها .. كما يحفظ علامات المُرور .. والله على ما نقول شهيد ..!!.."... ويُعلن المتقرير الطبي ، الوحدة الاندماجية ، مع شهادة التطعيم الدولية : "تم الفحص الشامل المُواطن .. وتطعيمه ضد: التيفود والتيانوس والحُمى الدماغية .. وما قد يَستجد .. هو مسئولية شخصية .. السيادته ..!!..".. ثم يأتي دُور الأمن: ".. المذكور لا غيبار عليه .. وقد تتبه عليه بعدم فتح فمه .. والغرض من السقر .. هو : جمع الدولارات ..!!.."..

وتُبرِزُ صحيفة الحالة الجنائية : ".. أبيض .."...

داخــلُ جوازَ السَفرَ تتربعَ أختامَ: الخُروجَ والدخُولَ .. مِن الحدُودِ السَّعرِ : ".. يُسراعى العَودة .. قبل انتهاءَ .. مُدة تصريح الإقامة ..!!.."...

كافسة مُستنداتي ، ركبت ترام المدينة ، عدة مرات . أما تصريح العمسل ، ففضل ركسوب ترام الرمل . شَهادات الخبرة والدراسة وأختام النسر ... جالت في جَميع خُطوطِ الأتُوبيساتِ ...

مع تجنبُ عَربة: "سيدات فَقطَ ".. أو البُعد عَن: "أربعة مقاعد .. مُخصصة لكبار السن والمُعوقِين " .. والعَطفِ على : ذَوي العَاهاتِ ، والمرضى والمُتسولين ...

وعندَ الضرورةَ القُصوى ، للحاقِ بقطارِ لا ينتظر ، أو طائرة لا تَعرف خَالها من عَمها .. فهُناك التاكسي ..!!...

قطراتُ عَرقي ، في بلاد الغُربةِ ، امتزَجت .. بقطراتِ عَرق .. أَبائسي وأجدادي ، المُرطبة لطين : الأرض الزراعيةِ ، وأسوانِ ، وتوشكى ، وقناةِ السويس ...

بعد أن بَللت .. ملابسي وأيامي .. وكل ما يخصني ... باستثناء قول المُعلم:

" لا مكانَ .. لجاهل .. تَحتَ الشَمسَ " انتبهتُ .. لأحد رُوسائي .. يربتُ على كَنْفي .. قائلاً : " نستأنفُ العملَ في الغَدِ "

# مُهرة غَنُوج

زَمجَر .. الوَالي مُحمد على باشا ..!!.. وَهوُ يتَهاوى .. ساقطاً من فَوق حُصانهُ .. بميدان المنشية .. على الأرض .. مُصاباً .. بعدة كُسُور .. خَطيرة ..!!.. في أَنحاء جسمهُ . مما استدعى نقلهُ الفَسوري .. إلى المُستَشفَى الرئيسي للعظام .. كان الوالي محمد على .. يُردد: " .. حيوان خَرسيس .. أُدب .. يُوك .. مُخ ما فيش .. أمان يا .. ربي ..!!.."...

مَر مَوكب خيول الشُرطة ، احتفالاً بعيدها السنوي ، وكانَ في وسطها .. مُهرة بَيضاء ورشيقة .. وشعرها سايح .. على وجهها ورقبيتها وذَيلُها . مما جَعَل المُهرة .. حَسناء وجَميلة وغنوجُ .. حيثُ خَصَيعت المُهرة .. لأحدث البَرامج المُكثفة .. للنيُولوك حيثُ خَصَيعت المُهرة .. لأحدث البَرامج المُكثفة .. للنيُولوك والنضارة والرشاقة .. حتى حَرك غنجها .. الحَجر الأصم ..!!.. مما أن لمح .. حُصان الباشا .. المُهرة الساحرة .. حتى حَمَد من فَعيع .. ونَحنح .. ونَحنح .. ثم صهل كثيراً .. بشبق واضح .. ونععه للقفر .. والجري إلى: رفقة المُهرة .. وإستطابة السير .. في ركابها .. مُسمعاً إياها: أعنب .. عبارات الإعجاب والغزل .. في ركابها .. مُسمعاً إياها: أعنب .. عبارات الإعجاب والغزل .. قائلاً بِشَعف : " .. يا .. أرض .. احفظي ما .. عليك ..!!..

السدَم .. فسي عروقي ..!!.. حُسنك رَجَعني .. الدُننا تاني ..!!.. رمشك خَطَفني .. مِن الباشا .. يا .. باشا ..!!.."...

حفظ الموقف ، عَلَى جَلال المناسبة ، وهيبة كوادر الشرطة ، وحَرج المَوقف ، لَم يتَدخل أحد .. لإيقاف الغَرام المنتامي .. بين حصان الباشا ، ومهرة الداخلية ، وخاصة في وبجود : مصوري الصنحف والمجلات ، والتليفزيون والقنوات الفضائية ، وجمعيات .. الدفاع عَن حُقوق الحَيوان .. والفحص البيطري (العُرضة) .. المحلية والعالمية ..!!...

ولكن .. ما أن ابتعد .. الموكب .. المهيب .. إلى منطقة مسجد القائد إيراهيم .. حتى ظهرت فجأة .. قوات الأمن المركزي .. بعصيهم الخشبية والمكهربة .. ودروعها وخُوذَاتها .. وخراطيم المياه .. ولواريها .. ومدراتها .. ومعداتها القتالية .. وقنابل الغاز والدخان .. وكوادرها .. جيدة التدريب ، والعدة والعتاد ، والإعداد ...

بعد جُهود مُضنية .. تَم عَزل مُهرة الداخلية .. عَن العاشق الولهان .. حُصان الباشا . ثم مُطارَدتهُ كيفما اتفق ، في كَافة شوارع الإسكندرية ...

ووسط .. ذُهول الجميع .. ركض الحُصان .. الفَحل والذكي والسَريع .. إلى نصب الجُندي المجهول ، مجري ميدان المَنشية ، على البَحر ، ثُم صعد فوقة .. مُرتكزاً على قائميه الخلفيين ..

ورافعاً قائميه الأماميين .. إلى أعلى ما .. يستطيعه .. ووجهه إلى البَحر الأبيض المُتوسط .. بملامح فَزعة .. وتعابير دفاعية .. ومشاعر تحذيرية .. في آناً معاً ..!!.. ثم تَحجر الحُصان .. من جديد ....

بين الحين والآخر .. كان بعض المارة .. يسمعُون : حَمحَمة أو مَنهيل ...

وكانت في مُجملها .. مُحذرة من : أخطار ٍ .. قادمة ..!!...

### الثمن ..

ذات مساء ، جلست خطيبتي نُهى ، في مواجهتي ، على الكورنيش تعانقت أيدينا ، بالشوق والرغبة . ثم دمعت عيوننا .. بسبب بصر نُهى .. الآخذ في الضعف العام .. يوماً بعد يوم .. وشفائه في المستقبل المنظور .. غير مؤكد ..!!...

- -: عينيا تحت أمرك .. يا حبيبتي .
- -: يُسلم عينيك يا حبيبي .. وأنت ذنبك إيه ..؟!..
  - -: أنا .. وأنتِ .. واحد ..
- -: وأنا .. أَدُطك .. في عينيا .. وأتكحل عليك .
- -: خاليني .. عينيك .. اللي بتشوفي بيهم .. الدنيا ..!!...
  - -: أنت عينيا ..!!..

وفي غمرة .. هذه المشاعر الفياضة .. والأحاسيس الدافئة .. والرغبة الصادقة .. في التضحية والبذل .. تمهيداً لامتزاج كل منا .. بالآخر المُحب .. مر بائع عرقسوس .. يطرقع بصاجاته .. وعلى أنغامها يُغني: ".. الحلو .. الحلو .. مقرب البعيد .. مجمع الحبايب .. الحلو .. دواء العيون .. الشفاء ..!!..".. شربت مضع منه .. كوب عرقسوس .. فغمرتني أحاسيس النقاء .. وشعاتني مشاعر الشفافية .. وضمني عالم التزجج السحري .. فتكورت بين يدي نهى .. وتحولت .. في أقل من ثانية .. إلى

عدسات ملونة ..!!.. فوضعتني نُهى في عينيها .. بسرعة خاطفة .. لترى بي النيا .. كما تمنى كل منا ذلك .. مُنذ دقائق ..!!... غمرت نُهى الفرحة .. وأنعشتها البهجة .. لزيادة وضوح بصرها .. وتحسن الرؤية لديها .. ثم أخذت بأناملها الرقيقة .. تتحسسني .. بكل حرص وحنية .. لتطمئن على حُسن استقراري .. داخل عينيها ...

#### فقلت لنُهي:

- -: سايق عليك النبي .. يا نُها .. ما تكتريش .. من الكُمل .. علشان أنا .. ما بحبش اللون الأسود ..!!.. ويا ريتك تبطليه خالص .. يبقى أحسن ..!!..
- -: التساهيل على الله .. أنا ممكن .. بدل الكُحل الأسود .. أستعمل ريميل ألوان .. يمشي مع لون بشرتي ، ولا هدومي ...

المهم دلوقتي .. إني بقيت .. بأشوف كويس قوي .. بفضلك ... - : الفضل لله .. في الأول والآخر ...

دهـش المـارة ، لـرؤية نُهى ، تخطو في حذر وبدلال ، على طريق الكورنيش ، وحيدة .. وبين الحين والآخر ، كانت تهمس لي .. أو تتحسسني .. فـى عينيها ..!!.. فيظنوا خطاً .. أن لطفاً قد

مس عقلها .. حتى أصبحت نُهى تتحدث إلى نفسها .. أو إلى هوام وأشباح .. غير منظورة .. بالنسبة لهُم .. ولدرجة أن معظم المارة . كان يفضل الابتعاد .. عن طريقها .. أو يتجنب الوقوع في مرمى عينيها .. واهتمامها ...

تجولت نُهى بعدساتها الملونة الجديدة .. في شوارع وسط البلد: سعد زغلول ، صفية زغلول ، فُؤاد ، ...

ثم انتقاعت للسير .. في اتجاه المنشية .. حيث كانت تتوقف .. عند كل فاترينة عرض .. وتتمعن في معروضات: الملابس الجاهزة - الملابس الخارجية - شنط اليد - الأحذية - الصنادل - الإكسسوارات - الذهب ...

وجذب انتباهها : كثرة الأصناف والأنواع ، والأشكال والبدائل ، والألوان ...

لجميع البضائع المعروضة .. وأدهشها بألم .. الأسعار الخيالية والمتصاعدة .. لجميع السلع والبضائع .. التي صدمتها .. معرفتها بها .. اليوم فقط ..!!.. حيث كانت نهى من قبل .. تمر عليها مرور الكرام .. مرور من عزم .. على عدم شراء .. أي شئ .. مما يراه أمامه ..!!.. توفيراً لوقت مُهدر .. ولمال غير موجود أصلاً .. ولبصرها الواهن .. في الأساس ..!!...

لكن اليوم .. الوضع قد تحسس قليلاً .. فمن ناحية : نُهى ترى بوضوح .. غير مسبوق ...

ومن ناحية أخرى: لا تفتقدُني .. لأني موجود في عينيها النجلاوين .. وبين الحين والآخر كانت نهى .. تهمس لي:

" .. ياه .. الأسعار غالية قوي ..!!.. ياه .. مين يقدر .. يشتري الحاجات دي .. ياه .. إيه دا كلة ..!!.. ياه .. مين معاه .. كل ده .. إيه .. دهده ..!!.. غريبة قسوي .. الأسعار ديه ..!!.. الواحد .. يأكل ويشرب .. ويمشي

قَــوي .. الاسعار ديه ..!!.. الواحد .. ياكل ويِشرب .. ويمشي عِريان أحسن ..؟!.. ولا الواحد .. يلبِس هدوم .. ويمشي جعان ..؟!.. ولا الواحد .. يجيب من الآخر ..؟!.. ويمشي .. جعان .. و .. عِريان ..!!.. ؟؟...

فقاطع تُها قائلاً: ".. إذا كنت أنت .. بتقولي كده .. أمال الناس الفقراء .. تعمل إيه ؟!.."...

فاسترسلت نُهى: ".. من اليوم ورايح .. هأبطل الجزم ، وأعتمد بسس على الصنادل ، ولا حتى الشباشب .. وهأبطل الكاجوال والجبنز .. والمستورد كله .. والدّهب والفضة .. والماكياج .. والإكسسوارات كلها .. بلاش منها .. الواحدة تبقى على طبيعتها .. أحسن وأجمل .. الواحدة مننا .. تمشي خفيفة أحسن .. وخلي الشخلعة .. لأصحابها .. هُوه إحنا كُنا: مغنواتيه .. ولا رقاصات ..!!.."...

أحست نُهى ، بالإرهاق: الذهني والجَسدي ..، من كثرة التفكير والسير .. فركبت أول ميكروباس ..، متجه إلى شقتها . وأثناء رحلة العودة ، شاهدت نُهى بوضوح : الأبراج والعمارات .. وكم السيارات الفارهة .. التي تملأ نهر الطريق .. وعلى جانبيه .. وفي الاتجاهين .. من : مرسيدس ، وفولفو ...

فانــتابها الـــدُوار .. وهمست لي : "من فين .. دا كلهُ ..؟.. وثمنهُ .. أدفع إزاي ..؟!..،.. إذا كنا .. أنا وأنت .. مــوش لاقــين اللُقمة .. ولا الهدمة .. ومبلطين : في طابور البطالة والعنوس .. من سنين فاتت ..؟!...

وصلت نُهى ، إلى شقتها ، والتي تعيش فيها ، مع والديها وأخوتها ، وجلست .. لمشاهدة برامج التليفزيون .. حيث صدمتها أخبار: .. القتلى والجرحى والأسرى ...

أحست نُهى بالملل والسأم ، فدخلت الحمام .. حيث : خلعتني من عينيها ..!!.. وطلعتني من دماغها .. وغسلتني جيداً .. بالماء والصابون .. فينزل مني .. حبر أسود ..!!.. وبعد تنظيفي .. وتجفيفي جيداً .. وضعتني نُهى .. في كيس شفاف نظيف .. ثم وضعتني في ركن هادئ .. أمام باب شقتها ، على اليمين ، ثم قالت لي : حبيبي .. كتر خيرك .. أرجع لطبيعتك .. وروح .. أنا اللي شفته النهارده .. كتير عليي .. كتير ..!!.. دا أنا .. من غير عدسات .. أحسن ..!!.."...

صباح اليوم التالي .. وُجد الكيس الشفاف خالي وممزق ..!!.. من جميع جوانبه .. فيما يُشبه حدوث .. انفجار فجائي .. داخله ..!!...

## زواج مقهى

مضى الوقت بطئ .. وفي ملل شديد .. انتقلت من أبريل إلى أغسطس .. حيث تعرفت بأحمق ، يدعى طارق ، والذي كان طيب القلب .. رغم حماقته ، كما أنه لا يجيد التفكير .. في أي شئ . وحدث أن دعاني طارق ، إلى حفل زفاف ، إحدى قريباته ، وأصر على حضوري بطريقة .. لا تترك لي أي فرصة للرفض ...

ذهبت إلى الحفل ، فظهر السرور الشديد ، على وجه طارق . كما داخلني أنا ، سرور أشد ، فالمناسبة نفسها سارة ، وليس هيناك ، ما يدعو إلى الحزن ، بصفة عامة . تأملت الحاضرين والحاضرات ، فوجدت معظمهم من الشباب ، وصغار السن . وبينما جلس العريس ، مزهو ببدلته الرمادية الجديدة ، وربما يرجع هذا الزهو ، إلى المناسبة ذاتها .. وليس إلى البدلة .. بينما بدا بنطلون البدلة ، أطول مما يجب ، فكان العريس عندما يقف ، لتلقي التهنئة من أحد ، يضطر إلى رفع ساقي (رجلي) البنطلون بإحدى يديه ..!!.. أما حذاء العريس ، فكان بني اللون ، وبه رسوم بشعة ...

تبادل أصدقاء العريس ، والذين كانوا يحيطون به .. من كل جانب ب .. المزاح ثم النكات ، والتي كانت فيما يبدو بذيئة ، إذ كان يعقبها .. ضحك مفتعل ، وشبه عصبي ...

وفي غمرة تأملاتي .. نسبت أن أهنئ .. العريس بالزواج ... حيث لم تكن تربطني به .. معرفة سابقة ..!!... حضر طارق ، والمح إلى وجود ، كثير من جميلات المدينة حولنا ، وأنني أستطيع اختيار عروسة لنفسي .. من بينهن ... فقررت البقاء ، حتى نهاية الحفل ، لأرى جميع المدعوات ، أثناء انصرافهن .. فوجدت هذه قصيرة .. وهذه طويلة .. وهذه سمينة ..

إلى أن خرجت فتاة .. في كامل زينتها .. وتضع على رأسها .. باروكة شعر صفراء .. جعلتها تبدو .. كفنانة سينما أو مسرح .. فأخبرني طارق ، أن هذه الحسناء ، تدعى هدى ، وأن أبيها من أشرياء المدينة ، وسيساعدني كثيراً في حالة ارتباطي بابنته .. بل أن هذا الأب البثري ، قد يتكفل بجميع التكاليف المادية للزواج .. فهو من ناحية ، يسعى إلى راحة ابنته ، ومن ناحية أخرى .. لديه أموال كثيرة ..!!...

وبناء على .. هذه البشائر المطمئنة .. أخبرت طارق ، بموافقتي على .. هذه البشائر المطمئنة .. أخبرت طارق ، بموافقتي على الشروع في إجراءات الارتباط بهدى ، وكان بدايتها هو .. الذهاب لمقابلة والد هدى .. في مقهى يمتلكه ، وعلق على بابه المتواضع ، يافطة خشبية ، كتب عليها تجاوزاً: "كازينو هدى " ... اجاب المقهى ، والذي صفت أمامه وخلفه ، المناضد والمقاعد .. وكانت كل منضدة ، يحيط بها أربعة مقاعد ، إحاطة

الأسورة بالمَعصم .. رغم أن المنضدة ذاتها ، صغيرة الحجم ، ولا تسمح لأكثر من شخصين .. بالجلوس حولها ..!!...

كان الوقت مساءً، ولذا فقد أضيئت، أنوار النيون، في الداخل ... كان واضحاً ، من الجدران البالية ، وما عليها من صور ولوحات باهتة ، أنه قد مر وقت طويل ، منذ تم تجديد هذا المقهى العتيق .. فالأتربة وخيوط العنكبوت ، كانت منتشرة بوضوح .. أسفل السقف .. وفي النصف العلوي .. لجميع الجدران بلا استثناء ، ومن السقف تدلت مصابيح الجاز ، والتي تستعمل في حالة انقطاع الكهرباء ...

أما الصور على الجدران ، فكانت تشمل .. مناظر تقليدية للحدائق والأنهار والقوارب ...

وفوق رف خشبي صغير ، كان هناك ، راديو عتيق ، يطلق أصوات مزعجة ، ويستبان بصعوبة ، أنها مقاطع لأغنية قديمة .. أسفل هذا الراديو الرث .. كان يجلس عجوز متهالك ، وقد بدا على وجهه ، الضجر والإرهاق ...

تهلل وجه العجوز لرؤيتي ، فازداد تجعد جلد وجهه ، بينما ازدادت عينيه ضريقاً . ثم انفرج فمه ، عن ابتسامة بلهاء ، بللا أسنان .. فبدا وجهه .. كثعبان عجوز .. يوشك على التهام طعامه ...

تكسرت كلمات الترحيب .. داخل فم العجوز ، فخرجت

الكلمات .. غامضة وغير مترابطة ..!!...

تبادلينا الكثير من الكلام .. فغي مثل هذه المناسبات ، لا يبدو قلته .. من الحكمة في شئ . وخلال ذلك ، كنت اهتم ، بما يدور حولي ، في المقهى . فطاقم العمال ، كان مكون من : شخص أصلع ، يقف خلف منضدة كبيرة ، وقد عُطي سطحها ، بطبقة مين الرخام السميك القذر .. وبالقرب من هذه المنضدة ذاتها ، كانت مواقد الجاز (البوابير) .. المختلفة الأنواع والأحجام ، تُوقد لإعداد الشاي والقهوة .. وما شابه ...

كما رُصت .. الأكواب الزجاجية والفناجين .. في صنوف .. وفي الطرف الأيمن ، كان يوجد ، صنبور مياه (حنفية) ... وقف وقف الأصلع ، بكل خفة ونشاط ، يغسل الأكواب والفناجين والملاعق ...

وأحياناً ، يُعد المشروبات ...

كان الأصلع ، قوي البنية ، قصير القامة ، واسع العينين .. ومن النوع الجدير .. بحمل الحقائب .. في محطات السكك الحديدية ..!!...

أما إذا قدر له .. أن يرتدي ملابس نظيفة .. لأصبح ملائماً أكثر .. للعمل كمُخبر ..!!.. وبصفة عامة ، كان وجود الأصلع ، متناقضاً .. مع هذا المقهى المتهالك ..!!...

ظهر رجل آخر ، صلب العود ، ولون وجهه .. كالطين المتناثر ،

من عجلات السيارات .. كما أن شعر رأسه ، كان خشن ، وجلد وجهه مشدود .. طوال الوقت .. دون مبرر واضح ..!!.. وبدا كمومياء .. تجلس في صمت ، لأخذ الماركات البلاستيكية ، الخاصة بحساب وأسعار مشروبات المقهى ...

حيث كان يضعها ، في صندوق خشبي صغير ، وعليه قفل .. وبين الحين والآخر ، كان المومياء ، ينهض .. لتناول كوب ماء ، أو إشعال سيجارة ، من مواقد الجاز .. أو يقف فجأة .. ولا يفعل أي شئ آخر ..!!.. ثم يجلس ، ويحدق في بلاهة ، إلى أي شئ .. يقع عليه بصره الحاد ...

العامل الثالث ، داخل طاقم المقهى ، بدا كتُحفة .. يجدُر الاهتمام بها .. مُنفردة .. بدا التحفة ، متقدم في العُمر ، خائر القوى ، أشيب شيعر الرأس .. والذي قد هذبه ومشطه (سرحة) ، بأسلوب قديم ، مضى عليه .. أكثر من نصف قرن .. وكنت أشاهده ، في الأفلام السينمائية القديمة ...

ورغم كل ذلك ، كان التحفة .. هو دينامو المقهى .. والمُحرك لكل شي فيها ...

كما كان هذا التحفة ، أكثر الأشخاص حركة .. داخل المقهى . فلقد كان عليه أن : يذهب إلى الزبائن الجُدد ، ليعرف جميع طلباتهم ، من المشروبات .. المتعددة والمتنوعة .. في آناً معاً .. ثم يسرع إلى الأصلع .. ليتولى إعدادها . وبعدها يذهب إلى ..

المومياء .. ليسلمه الماركات البلاستيكية ، الدالة على قيمة المشروبات ، والتي يحصلها من الزبائن ، لحظة تركهم للمقهى ... كان التُحفة .. يتحرك بصورة آلية .. في جميع أرجاء المقهى .. حتى ولو .. لم يكن يوجد .. ما يتطلب هذه الحركة . كما كان الستحفة .. يتعمد التحديق .. في وجه الزبون .. أكثر مما يتكلم اليه .. فبدلاً من أن : يسأل الزبون عن طلباته ، من المشروبات ، مستخدماً لسانه ..!!.. كان يحدق .. إلى الزبون .. بنظرات جافة مسائلة ..!!.. وقد ساعدت .. ملامح وجه التُحفة .. وربما من كيثرة اتخاذ ، نفس التعبير المُستفسر ، أو المتسائل .. على نفس الوجه .. على التعبير أو التوضيح ، دون تحريك اللسان ، عما يريده الزبون ..!!.. حتى أن الزبائن الجدد ، كانوا لا يجدون عما يريده الزبون ..!!.. حتى أن الزبائن الجدد ، كانوا لا يجدون أيــة صعوبة ، في فهم .. وقفته الصامتة ، برأسه المائل قليلاً ،

أما قوام التُحفة ، فقد كان واضح النحول ، بسبب ما يُعانيه ، من عدة أمراض غامضة .. وصمت التُحفة لم يكن مطلقاً .. بحيث يوصف بأنه أخرس ..!!...

ففي بعض الأحيان ، كان التُحفة ، ينتحي بنفسه جانباً ، في أي مكان .. لا يضم سواه .. ثم يُناجي نفسه المتفردة .. وذاته المنعزلة .. وأعماقه المنطوية ..!!.. وكنت ألاحظ أنه يتمتم .. بكلمات غاضبة .. من حدة نظرات عينيه .. وملامحه المنقبضة ..

بغير سرور .. فيما يبدو أن .. هذه الكلمات الكثيبة .. تتطلق منه رغماً عنه ..!!...

ولربما بسبب .. ملل الصمت الرهيب .. أو مضايقات العمل ... طاقم عمال المقهى ، كان يبدأ عمله ، في السادسة صباحاً ، ويستمر حتى السادسة مساءً .. ودون راحة .. أو توقف ..!!.. حيث يأتبي طاقم عمال آخرين ، لمواصلة نفس العمل ، حتى السادسة صباحاً من اليوم التالي .. ثم يستلم العمل ، نفس الطاقم الأول ، مرة أخرى .. وهكذا تستمر وتدور .. عجلة العمل .. دون توقف ..!!..

في الركن الأيسر ، من المقهى ، كان هناك دورة مياه (حمام) ، حيث تنتشر منها ، رائحة منفرة ، في كافة أرجاء المقهى .. وهكذا يتضافر : ضجيج الراديو العتيق ، مع الرائحة العفنة ، مع طاقم العمال ، وأتربة السقف .. وخيوط العنكبوت ، والنظرات الميتة ...

لجعل المقهى .. لا يطاق البقاء . داخله .. أو حوله ..!!.. إلا لمن : تبلدت أحاسيسه .. وأنتحست مشاعرهُ وجلدهُ ..!!...

اصطحبني والد هدى ، ومعنا طارق ، إلى منزله .. للتعرف على جميع أفراد أسرته .. حيث جلسنا جميعاً .. نتبادل كلمات الترحيب .. الجوفاء ...

وكانت والدة هدى ، متوسطة العمر ، ضخمة الجسم .. بطريقة

غير مريحة للعين ، فقد تكور جسمها وترهل ، بطريقة غير منتظمة ، وفي عدة مواضع متباعدة ...

وبعد فترة انتظار .. متعمدة .. حضرت هدى .. بخطوات بطيئة .. ومتعثرة .. وعلى وجهها .. كميات .. لا بأس بها .. من ألوان وأصباغ التجميل .. حيتى ليبدو .. أنها كانت تحتفظ .. بعلبة ماكياج خاصة .. لهذه المناسبة .. الطارئة ، ثم أفرغتها اليوم .. كلها على صفحة وجهها .. المتخفى .. خلف ستائر الألوان .. السبق المعروفة .. احتفالاً .. بظهوري على مسرح حياتها .. الخاوي ..!!...

تأملتني هدى .. بنظرات ظمئة .. لشيء ما .. طال انتظاره ... ثم تبادلت معي ، بعض الأحاديث .. العامة والمبتسرة ... وبناء على إشارة شفرية .. من الأم .. غادرتني هدى .. ثم تبعنها الأم .. ثم .. تبعهما الأب ...

بَدِنَلَ فُولد ، كُلَ جَهد مُخلص ، في عَمله .. كي يرأس قسمَ الشونَ الإدارية ، بالشركة التي يعمل بها ، مُنذُ حَوالي عشرين عاملً .. أَتَقَنَ خِلالَها ، كافة تفاصيل ، العمل ، كما أقام شبكة علاقات حسنة ، مع رؤسائه ومرءوسيه ...

حَانَ موعَدَ الترقياتَ الدوريةَ .. وبدلاً من صدور .. قرار بترقية الأستاذَ فُواد .. صَدرَ أمر بَعَملِ عَمرة شاملة لقسم الشئون الإدارية.. مع نقل الأستاذ فُواد .. إلى قسم الأمن الصناعي ..!!...

ساعدت الخبرات الوظيفية المُتراكمة ، داخل رأس الأستاذ فواد ، على تدارك أزمة عدم ترقيته ، مع تقبله لوضعه الجديد .. وما أن استَقَر الأستاذ فُواد ، حتى أظهر كل الرضا والبراعة الوظيفية .. فشملت العمرة الجارية .. كافة مباني الشركة ..!!.. وتبعها صدور أمر إداري .. بنقل الأستاذ فواد .. إلى فرع لنفس الشركة .. يقع في حي مجاور ..!!..

لَـم يَـالْخذُ الأستاذُ فُؤاد .. نَفَسِهِ مِن النَقلِ الأخيرِ .. حتى شَرعَ مقاولَو المعمارُ .. في عمرة وبياضِ فَرعِ الشركةِ ..!!...

وأعقَبَ ذَلَكَ .. قُرارً إِدَارِيُ .. بنقل الأستاذ فؤاد .. إلى فَرعِ آخرِ الشركة .. بمحافظة مجاورة ..!!.. وعندما خضع هذا الفَرعَ ذاته لضربات البياض والنقاشة ...

صندر قرار إداري .. بإرسال الأستاذ فُواد .. إلى بعثة تدريبية .. لتطوير قدراته الوظيفية .. خارج مصر ..!!...

عاد الأستاذ فُؤاد .. إلى أرضِ الوَطَنِ .. بسلامةِ اللهِ .. ولم تمض أياماً .. على هَذهِ العودةِ الميمونةِ .. حتى طلَبت منهُ زوجتهُ .. تجديدَ شقتهُما ..!!.. فصرح بكل صبره:

" لا ..!!..". دُونَ أَن يقدمَ .. مُبرراً واحداً .. لهذا الرفض .. مما نفع زوجته .. إلى الاستعانة .. ببعض أهلها .. لإتمامَ عمليات العمرة ...

عَصرَ اليَومَ ، عادَ الأستاذُ فُواد ، من عمله ، إلى شقته ، فوجدَ تلالاً كبيرةً .. من : عَفْسها ومفروشاتها .. يَتوسطُ الصالة .. ثُمَ عمال النقاشة والبياض يزاولون أعمالهم بهمة .. في كُلِ الغُرف ... دَارت رأسُ الأستاذُ فُواد .. فسقَطَ دُونَ حِراكَ .. فَوقَ أَرضيةَ الصَالة ..!!.. مُفارقاً الحياة .. ومستميتاً ومستحداً لتنفيذ .. آخر قرارَ نقل إلى الآخرة.

" من هنا ورايح .. مفيش مذاكرة .. أنا هأبقى .. لعيب كُرة .. كبير ..!!..".. هـذا ما قاله ، فتحي لأهله ، ثم أضاف: ".. أي لعيب دلوقتي .. بيساوي مليون دولار .. وأكتر ..!!..".. فرد عليه أبوه قائلاً:

".. ما دام .. هتمشي .. في سكة المليون دولار .. تبقى أنت ابني .. وأنا أعرفك ..!!.."...

ويشهد على ذلك: الغبار والتراب ، الذي كان يطير لأعلى ، عسندما تتخيط رجليه بالأرض ، دون قصد طبعاً .. ثم ملابسه ، التي تمزقت من كثرة التدريب ، وكذلك ساقاه اللتان تسلختا .. رغم أنفة ، عندما سقط على الأرض ، يعرقله الفريق المنافس .. لحركته .. حتى يغشل .. في إحراز هدف ...

ورغم هذه الجهود الفائقة .. كان فتحي .. يجد من يقول له: "روح .. العب بعدد ..!!..".. أو ..".. كفاية دوشة ..!!..".. وأحياناً: "شُوف لك .. شُغله غير دي ..!!.."...

لكن فتحي .. عمل ودن من طين .. وودن من طين .. برضو ..!!.. لأن العجين .. شاحح اليومين دول .. والطين .. هو اللي متوفر .. في كل مكان ..!!...

لم يكتف فتحي .. بالانهماك .. في دُنيا كرة القدم .. بل أخذ يغازل .. بنت الجيران توحه ،.. في الرايحة والجاية ..، وشوية .. شموية .. قعد يكلمها عن : الدوري والكاس .. داخل مصر وخارجها .. وكيف أن .. قيمته الدولارية .. كلاعب كرة قدم .. سترتفع خلال الشهور القادمة .. أسوة بمن سبقوه .. في هذا المجال الكروي الطموح ، في بريطانيا وفرنسا وألمانيا ونيجيريا والجزائر ...

كما أن هذه الدولارات الكثيرة .. سوف تُمطر على توحة .. في صورة ذهب ومجوهرات وملابس وسهرات .. في أضخم أماكن اللهو والتسلية .. لدرجة أن توحة .. داخت مما تسمع .. وفقدت عُذريتها مع فتحي .. ثم مع غيره .. واضطرت للهروب .. إلى أرصفة فنادق: آمون والكونكورد والهيلتون والشيراتون ...

وفي يوم أسود .. ما طلعتلوش شمس .. خبطت الست أم فتحي على صدرها .. وقالت له: ".. إحنا دلوقتي .. عايزين نطبخ .. والبيت عايز مصاريف .. وأنت كدة .. تساوي مليون دولار .. ويمكن أكتر .. إحنا عايزين منك : أي حاجة فكة .. نمشي بيها حالنا ..؟!.."...

ذهب فتحي ، إلى البنك المركزي ، وعلى بابه قال للحراس: "أنا مليون دولار ..!!.. وجايي عندكم أنفك ..!!.."...

فقال له .. أحد الحراس باشمئزاز: ".. يا عَم .. رُوح اتفك .. بعيد عننا ..!!..".. ثم وصف له .. دورة مياه عمومية .. قرب الميدان وأخبره: ".. روح أتفك فيها .. وخد راحتك .. على الأخر ..!!..".. لكن فتحي أسترسل .. يشرح: ".. أنتو .. موش فاهميني .. أنا مليون دولار مجمدة ..!!.. وعايز أتفك من عندكم .. بأي فكة .. علشان أمي .. عايزة تطبخ وأبويا على الحديدة ..!!..".. حضر مدير البنك .. وقال لـ فتحي : ".. يا ابني .. إحنا ما عندناش .. مليون دولار .. لا فكة .. ولا مجمد .. البنك دا كله .. طول بعرض .. ما فيهوش غير ربع مليون دولار ..!!.. لكن ممكن .. تقعد قدام بابه .. وإذا جه حد .. يطلب تجميد مليون دولار ..!. المين دولار .. أبقى أندهلك .. "...

أعترض فتحي ، على ما يسمع ، ثم أوضح : ".. قعدة الشارع ديه .. أنا شبعان منها .. الأحسن من كدة .. تُحطني .. جوه خزنة البنك .. وتحزمني بأستك .. وتلزق علي .. ورقة لف .. مكتوب فيها : مليون دولار مجمد ..!!.. ما حدش بعدني .. بعد كدة ..!!.."... نفذ مدير البنك ، ما طلبة فتحي ، ثم أغلقت .. أبواب البنك ونوافذه ، وكل موظف راح ، لحال سبيله .. " اللي مكشر .. مكشر .. وللي : مزغطط .. مزغطط ..!!.."...

على أرصفة ، فنادق الدرجة الأولى ، بعموم الإسكندرية .. تدرجت توحة .. من فتاة ليل ، إلى عالمة ..!!.. تحتكم على : مئة راقصة .. حيث دخلت معهن ، دنيا حفلات الأفراح ، من واسع .. حتى أصبح دخلها الليلي .. يقدر بآلاف الجنيهات ..!!...

حتى الصبح للعله الليلي .. يسر بالله المدالين .. العاملين .. العاملين .. العاملين .. عايزين نشتري .. مؤنة البنات من : ملابس وماكياج وإكسسوارات وأكل وشُرب .. من سوق الجُملة ، علشان نوفر .. فيي المصاريف ..،.. فأيدها الطبال بالقول : ".. فعلا .. سوق الجملة ، هيوفر النا كتير .. لأن عندنا : مئتين خد أحمر .. ومئة الجملة ، هيوفر النا كتير .. لأن عندنا : مئتين خد أحمر .. ومئة وسطُ بُلق مسمسم مثير .. ومئتين عين كحيلة سارحة .. ومئة وسطُ مخنصر .. ومئتين ثدي ناهد .. ومئتين وخد مدلع .. ومئتين وخد مدلع .. ومئتين ردف رجراج .. ومئتين يد فيها ألف صابع موز ...

والأفضل استيراد كل ذلك ..."...

لما حسبت ، توحة العالمة ، المبلغ الإجمالي المطلوب ، وجدت أنه .. قد جاوز المليون دولار . فذهبت من فورها .. إلى البنك المركزي ، لـتحويل المبلغ المطلوب ، من الجنيه المصري إلى السدولار الأمريكي ، حيث أحضر لها .. مدير البنك .. فتحي المليون دولار المجمد ، مآستك .. وعليه ختم البنك .. المعتمد من الجهات المحلية والأجنبية ...

تأملت توحة العالمة .. فتحي الدولاري .. فعرفته .. فالفاتح الأول .. لا يُنسى .. أبداً ..!!...

لاحظت توحة العالمة ، أن الأستك .. يشل حركة .. فتحي السدولاري . كما داعب أنفها .. بعض من .. روائحه النتة . فغافلت من حولها .. وبصقت عليه .. ثم استدارت خارجة .. قائلة : ".. المجمد موش هينفعني ..!!.."...

فإذا بفتحي الدولاري .. يتشدق هازئاً :

"ما .. لقُوش .. في التُفاح .. عيب .. فقالُوا .. له .. يا أحمرَ الخَدين ..!!.."...

أُختى .. عَزِمتى على عيد ميلادها .. بالقاهرة .. في مدينة نصر ...

ركبت مشروع (ميكروباس) ، فالسواق .. قال لي: أقعد في آخر كنبة وراء .. لما رحت لها .. ضربتني بمطواة قرن غزال .. في رجلي اليمين ..!!.. رديت لوراء .. استلقاني الكرسي المجاور .. بمطواة ثانية .. في رجلي الشمال ..!!.. قلت لهم كلهم : .. ما معيش غير الأجرة .. أنا راكب ميكروباس .. مسجل خطر ..!!.. نزلت منه ، لقيت نفسي في الحي العاشر ، طرحت منه الحي الثالث ، وصلت للحي السابع .. اللي سألته .. عن الحي السادس .. قال لي : "أطرح مني الحي الأول ..!!.."... غلطت في الحساب ، وبدل ما أطرح ، جمعت .. لقيت الحي الثامن .. واخدني بالأحضان ...

قَعدت: أطرح وأجمع وأقسم وأضرب وآخد اللوغاريتمات ... وفي الآخر .. لقيت نفسي في ميدان الرماية .. بحري أهرامات الجيزة .. فنطيت جُوه .. أقرب مشروع (ميكروباس) إسكندراني ... في منطقة البيطاش ، الكُمساري سألني: أنت عايز البيطاش بره ، ولا جُوه ؟!.. لأن جُوه ، أغلى من بره ، بس علشان توصل جُوه ، لازم يدفع شئ وشويات بره ، وقليل .. اللي ما دفعت ..

عمرك كله ..!!.. دا بيطاش يا .. آبا ..!!... فقُلت له : أرُوح هانوفيل .. أحسن ..!!...

الكُمساري .. زنقنسي في آخر كرسي .. وقال لي .. هأرجعك مطرح ما لِقِيتك ، في ميدان محطة مصر ، وهناك أبقى أستهبل .. على حد غيري ..!!...

باب موقف المشاريع ، أِنفتح على آخرهُ ، وجلس على شمالهُ ، أُربعة رجالة ، طُول بعرض ، حوالين بسِئلة شربات أحمر ، مقطع فيه حتت مُوز ...

شربت اثنين كُبايه ، في الجون ، وسبتهُم ودخلت سوق الخُضار ، شُفت هناك .. حرامي مسلوع .. ممسُوك ومِتكتف .. ومَهري ضرب ..!!...

بعدت عنه .. وطلبت .. كيلو ملبن سادة .. البياع قال لي : " .. ملبن لوحده .. موش هينفع .. لازم تاخد معاه سمسمية ، ولا حُمصية ، ولا حتى حلاوة لكاليك ( عسلية - زهرة - إقماع ) ..".. فقلت له : " .. يا عم .. الخَلق ملهاش سنان .. للحاجات ديه ..".. فجأة .. أخوه الكبير حضر .. وقال : " ماشي .. ماشي .."...

وزَعت الملبن ، على ناس .. ما عندهاش أسنان خالص ، وناس ثانية عندها أسنان منبلغة ولا غايبة .. يعني أسنان متبلغة

فرار .. ولا متبلغة غياب .. وفيه أسنان فاقدة .. وموش موجودة في الصف .. فالشاويش النُوبتجي .. بلغ حضرة الضابط النُوبتجي .. بالأسنان الغايبة .. علشان هو ما يعرفش مصيرهُم ليه ..؟.. وكمان هو موش مُستعد .. يتحمل مسئولية غيابهُم .. عن طابور الستمام .. وكل ضابط نُوبتجي ، ولا غير نُوبتجي ، قعد يقُول : أنا مُوش مسئول .. عن غيابهم .. دي أسنان فاقدة .. وكل واحد مسئول عن نفسه فقط .. والحسنة تخص .. لكن السيئة تعم .. وأنا مُستعد .. أسمع كُل حاجة .. بعيد عن : المرتب والخدمة والتعيين والإجازات ...

ولازم .. كُل واحد يكون عنده .. ضبط وربط .. وإلا الأسنان كُلها هتُقع .. فتُقع وراها: العمارات والأبراج والكباري والأنفاق والمدارس والبيوت والسلالم ...

فَتَبِقَى البَلد كُلها .. واقعة .. وساعتها : يا .. داهية .. ثقي ..!!... ويا وقَعة .. سوداء .. على البلد .. وعلى اللي بيجرى فيها .. وهيه .. دي .. مصر .. يا .. عزة ..?!...

جَرِيتَ من : أكوام الركام والهدد ، ودخلت محل كُشري ، له بابين ، باب تُدخل منه شَبعان . الكُشري لذيذ قوي ، وعيبه الوحيد ، أنه بفلوس ..!!.. من غير فلوس ، يبقى المحل ده ، أحسن محل .. في مصر كُلها ..!!...

الكُشري سخنني .. فَجريت وراء الترامواي .. وهو ماشي .. ونطيت فيه . قيت الكُمساري .. بيقول : ".. فكه .. فكه .." .. وما حدش معبره .. فقلب الشريط .. وقعد يقُول : ".. تذاكر .. تذاكر ... تذاكر ... تذاكر ... تذاكر ... تذاكر ... وما حدش معبره .. برضو ..!!...

لأن الركاب ، ما معاهمش ، لا فكه .. ولا مجمد ، يشتروا بيها التذاكر ، فعملوا نفسهم .. تماثيل جرانيت ..!!...

وكل واحد .. تيجي محطته .. يتسحب لها ..!!.. وأول .. ما يلمس الأرض .. يعمل نفسه بيه (بك) ..!!...

رَجعتُ بيتنا .. وعَدِيت (أحصيت) .. كُل السلالم اللي فيه ، لأن الحرامية كِتروا ، وما حِيش ضامن الظرُوف ، سلِمة تِغطس .. سلِمة ترُوح .. هنا ولا هنا .. هَتبرجل البيت كلُه ..!!...

ومين معاه فأوس دلوقتي ؟! يشتري سلالم جديدة .. ولا حتى يركب سلِمة ناقصة ...

دا اللي بتحوشة النَملة في سنة .. بياخدهُ الحرامي في خُفه ... خِف علينا .. يا .. زمن .. شُوية .. شُوية .. موش كدة .. بالراحة علينا .. يا .. زمن .. دا .. الرحمة .. حلوة .. حَبة .. حَبة .. حَبة .. يا .. ملواني ...

### يُوم عَسَل

ارتفعت أسعار الدولار .. وانخفضت القيمة الشرائية .. العُملة المحلية .. فوجدها الحاج عويس .. فُرصة سانحة .. لرفع قيمة مهر .. ابنته مها .. المكتوب كتابها ، وفي انتظار تجهيز شقتها ، بما غلا ثمنه ، ولَمع بريقه ، وتقع .. نصف التكاليف المادية ، على عَريس الغفلة .. المحاسب فوزي ...

- -: المهر الجديد هو سبعون ألف جنيها ..!!.. والزيادة خير وبركة ...
- -: المُتفق عليه ، كان .. أربعين ألف جنيها مصرياً ..!!.. فقط لا غير ..!!...
  - -: الدولار زاد ..!!...
- -: أنا هأتجوز ميس .. مها عويس ..!!.. وليسَ ميس .. ديانا آل جور ..!!...
- -: الجنيه قيمته في الأرض .. وكُل شيِّ ثمنه زاد .. أطبع بنكنوت ..؟!...
- -: مضى على ارتباطي بمها .. أكثر مِن خمس سنوات .. حُب وغرام ...
  - -: يا .. بابا .. ارحمنا .. دا الرحمة حُلوة ..!!...
  - -: أنا .. أعرف من أين ..؟!.. تُؤكل الكتِفَ ..!!...

عند هذا الحد من: الجدل العقيم .. توقف النقاش .. دون أن يُدرك الحاج عويس .. الطريقة الجُهنمية .. التي ستتم بها .. أكل ..!!.. ليس كنفة فقط ..!!.. بل تقريباً .. نصف ثروتُهُ ..!!.. والتي تتجاوز ، في أقل تقدير ، عشرة ملايين جنيها مصرياً ..!!.. أقلح فوزي ، بعدم المُجادلة ، كما لم يلجأ إلى: توسيط الأقارب ، والأحداب ، والأصدقاء ...

فمن ناحيات ، فقد وفى .. بكُلِ ما طُلب منه .. مثل : الشبكة الذهبية ، والمهر المالي ، واستثجار شقة الزوجُية .. مع كتابة عقدها .. باسم مها .. ولم يتبق سُوى : أن يَوفي والد مها .. بواجبات مماثلة ، حتى يلتتم شمل العروسين العاشقين ، في شقة الزوجُية ، ويتغرغان السعادة والحب والهناء .. العائلي المنشود ... ولكن .. تأتي الرياح .. بما لا تشتهي السنفن .. فهاهو : والد مها يقف مئل : اللقمة في زور فوزي ..!!.. مستغلاً الانهيار الاقتصادي .. المتقشي : في كافة أرجاء البلاد .. وركوع الجنيه المصري .. الدولار الأمريكي .. وما أقسى وأذل الركوع ..!!..

مساء أحد أيام ، فَصل الربيع ، شَرع فوزي .. بتنفيذ خطئة .. المُستَهدفة .. لأكل كَتف الحاج عويس .. حيث قام فوزي بخفة

ومهارة فائقة .. بلّف: جميع أسلك الكمبيوتر والتليفون ، الخاصين به ، حول مُجمل جسده ، في صورة حلقات متتابعة ... شم طلب ، رقم تليفون .. عروسته مها .. وكذلك .. أرقام التحول المُشفر ...

شم دخل فوزي ، على شبكة الإنترنت ، وطبع على لوحة المفاتيح .. كما ضغط على الماوس ..!!..!!.. فإذا بلفحة ذافئة .. من الموجات الأثيرية .. والسبال الكهرومغناطيسي .. تغمر فوزي .. وتحولة من : كيان بشري .. من اللحم والنم .. إلى : حزمة غير مرئية .. مين السبال الإليكتروني .. المنتفع بسرعة الضوء ... داخل سيلك التليفون .. الخاص بفوزي .. ومنة إلى : شبكة السلاك التليفونات ، الخاصة بالشيركة المصرية للاتصالات والمعلومات ، مما انتهي بفوزي ، في لمح البصر ، إلى جهاز التليفون العادي .. داخل غرفة نوم عروستة مها ..!!. والتي ما أن رفعت سيماعة التليفون .. حتى خرج منها فوزي داته .. في صورة : موجات إليكترونية غير مرئية . وقبل أن تميل سماعة التليفون ، إلى أنن مها ، ظهر فوزي تتريجيا .. بكينونتة المرئية البشرية .. في مواجهة أحضان مها .. فامتزجا معا .. في ضم وعناق حار .. وقبلات مها .. فامتزجا معا .. في ضم وعناق حار .. وقبلات ماخذة وغامرة و ...

ولما كان كتابهما ، قد سَبق إعلانه وتوثيقه ، فلم يجد فوزي ومها ، ما يعوقهما من الانتقال معاً .. إلى السرير المجاور ..!!.. لبداية أول يوم عسل .. في حياتهما الزوجية المُستَشرفة ... ظُهر اليوم التالي .. وقف والدي مها .. أمام سريرها .. يتبادلان نظرات .. الدهشة والذُهول ..!!.. الممزُوجة .. بالفَرح المُغتَصبة ...

#### العَقَاد ..

زُوجتي قالت لي: " .. ما تكلمش فكيهة .. لأني بيني وبينها .. ما صنع الحداد ..!!..".. غصبت على نفسي ، ورُحت للحداد .. وقُلت له .. إنه يشيل كُل : الخوازيق والمسامير والكماين والستاير الحديد ...

اللي لَحمها واللي غرزها واللي دَقها ...

بينِ زوجتي ، وبينِ جارتها فكيهة .. لأن الَحريم كُلهُ .. خَلاَص .. خِسروا بعض .. والوَضع أصبح خطر ..!!...

و إذا مالحقنهموش بسرعة .. المنطقة كلها هنتدمر .. ويا رُوح ... ما بعدك .. رُوح ..!!...

الحداد تتح شوية .. وبعدين قال لي: ".. أنا ما برُوحش لحد ..".. فإضطريت أرُوح أدور .. على حَد .. لغاية ما اقيتة : قاعد مستربع .. على القهوة ، يشد في معسل ، حَجر وراءَ حَجر .. ولا اللي بيبني .. في عمارة أربعة أدوار ملك .. وقلت له : ".. أختشي على دَمَك .. وروق مع الحَداد ، بدل الدم ما يبقى الركب ...!!..". حَد بَص لي .. مِن فُوق لتحت .. وطلب مُونة سيمنتُو .. عاشان يثبت بيها .. أحجار المعسل .. اللي رصها عَلَولَة .. جُوه دماغه .. اللي أنشف من الصَخر ..!!...

وأنا راجع .. من عند حد .. عديت على شارع عباس العقاد ،

في مدينة نصر (القاهرة)، ما لَقيتيش فيه .. ولا كتاب واحد .. عدن أي حاجة. ولقيت عباس العقاد .. شوية يبيع بيتزا .. وشدوية يبيع فطير مشلتت .. وكمان عامل له .. دوار العُمدة .. والعُمدة نفسة .. مُوش مُوجودُ ..!!.. وكمان الغفر . فسبت لهم خبر ، أني جيت وعديت ، لأجل التحية والسلام ، وعلشان بعد كدة ، ما يقولوش علي ، قليل الأصل .. ردحت ناحيتهم .. وماسألتش ..!!...

آخر عباس العقاد ، لقيت الحديقة الدُولية ، وعلى شالها ، ولا قبليها (جَنوبها) ، مدينة ملاهي ومُولات إفرنجي (الآفرنكة) ، لا تليق .. لا بعباس العقاد .. ولا حتى بعباس المليجي ..!!... فصسرخت بعلُو حسي .. فينك يا عقاد ..!!.. تعالى فكها .. يمكن تتحل ..!!..

ما دام مَعيش كُتب ولا مجلات ، فعدت أدور في الشارع ، على واحدة شيك كدة .. أحبها .. واحدة هاي فاي .. علشان تستاهل السرحان ، وسهر الليالي .. بدل الغفر إياهم ..!!...

ركبتُ اتُوبِيس زَحمة ، وبعد شوية ، فضي كُرسي ، فقعدت فيه بسُرعة .. لكن لقيت ضهره ضيق .. والقعدة نفسها ، مُوش مُرتاحة . فقلت للي قاعد على يميني "وسع شوية" .. ولا أدخل

في صاح الأتُوبِيس .. شوية برة .. علشان أنت : من ناحية تستهوي ، وأنا من ناحية آخد راحتي .. في القعدة . فقال لي .. جاري : ما أقدر ش .. أطلع بره الأتُوبيس ..!!.. يمكن أقع في الشارع .. ولا شرطة الإزالة .. تلقُطني بالونش .. لأني أنا .. هما أبقى كيدة ، حاجمة زايدة .. برة الأتُوبيس .. ومُوش في في مكانها ..!!..

ضَرَبَت شباك الأتُوبيس بالبُوكس .. فانفتح على آخره ..!!.. وقال لي : "أعصابك ..!!.. فيه .. إيه ..؟!..". ثم دَخل حبة هواء حلويسن .. وحسيت بورقة طايرة .. بتلزق على قدمي .. ولما مسكتها .. لقيتها جنيه .. فسألته : ".. أنت مالك .. سارح كدة .. أنت مالكش .. صاحب ولا أهل ...

وأنا أنكستون أحرجه .. قدام ركاب الأتوبيس .. أكتر من كدة .. ولسسه بأخطه .. في جيبي .. لقيت عَيل لبط ، معدي وسط السزحمة ، وبيقُول .. أنه هربان من مرأة أبوه .. اللي كل يوم بتضيربه .. من غير سبب .. وتغصبه يسيق الشقة .. زي الشغالات ، وأنه محتاج للجنيه ، أكتر مني .. فعطيتهوله بسرعة .. وقلت له: " حَلَل عَليكِ .. الحمد شه .. أنا ما عنديش .. مرأة سفن أب .. ولا حتى بن ((10) ..!!.."...

#### تفكك ..

عادت السيدة نوال ، من رحلة سياحية .. مدتها يوم واحد فقط ، قضتها بالمناطق الفرعونية .. في أرجاء القاهرة والجيزة ، وشملت منطقة الأهرامات وأبي الهول والمتحف المصري ، وبعض الآثار الأخرى في القلعة ...

وفي مساء نفس اليوم ، والأسرة مجتمعة حول برامج التليفزيون .. كالعدادة ، طلبت السيدة نوال وعلى غير العادة ، من الجميع .. ألا يستعمل أي فرد منهم أدوات وملابس الآخر .، بدءاً من مشط تسريح الشعر وفوطة الحمام .. إلى الملابس الخارجية .. وعالت نلك بأن الجراثيم والميكروبات ..، تلوث الهواء الذي نتنفسه ويحيط بنا من كل جانب ..، وعدم تخصيص هذه الأشياء ، يسهل انتشار الأمراض والأوبئة .. واختتمت ملاحظاتها بالقول : ".. طبعاً أنتو درستوا الحاجات ديه .. والآن حان وقت التطبيق ..".

عندما دخلت السيدة نوال غرفة النوم ، طلبت من زوجها ، عدم النوم معها على نفس السرير ،.. واقترحت كنبة الصالون كبديل .. ورغه أن الزوج من النوع الهادئ الرزين .. وطويل البال ، إلا أنه لم يكتفي برفض الامتثال لطلب الزوجة ... بل شرع في تسخيف الطلب ذاتسه ، ووصفه بأنه قلة عقل ...".. لم تلجأ الزوجة إلى الهدوء والسكينة ... وشرعت في تبلال الملاحظات غير اللائقة

وكذلك السباب مع "اللي ينحط ع الجرح يطيب "..، ولما طال الليل .. لجأت الزوجة إلى النوع عكس الزوج، بحيث يكون رأسها في مواجهة قدمي الزوج، مع استخدام أغطية مستقلة، لكل منهما ...

خلال الأيام التالية ، نشطت الزوجة في تخصيص معظم محتويات الشقة ، فاختارت لنفسها ... فوطة صغيرة سوداء اللون لتجفيف شعرها .. وشعرها فقط ، ثم فوطة ثانية فاتحة شوية لتجفيف وجهها ، شم فوطة ثالثة لتجفيف النصف العلوي لجسمها ... وفوطة رابعة خاصة بالنصف السفلي ، ثم فوطة خامسة لتجفيف القدمين ... وفوطة سادسة لتجفيف النراعين مع الكفين .. وبعد أن ميزت جميع الفوط ، بالألوان والأحجام المختلفة وربط بعض الخيوط الملونة ،.. طلبت من زوجها وأولادها الثلاثة ... ليس فقط عدم لمس هذه الفوط ، بل أيضاً تقليدها فيما تفعل ... لأنه أنه ... عين الصواب .....

وما حدث مع الفوط ... تكرر مع: صابون - لوف - سفنج - شبشب الحمام ... أكواب شُرب الماء والشاي والقهوة ... والأطباق والشوك والملاعق والسكاكين ... والبطاطين والأعطية والملايات ... الملابس الداخلية والخارجية والشرابات ، كراسي السفرة والصالون ...

وكان المارة بالطريق المجاور ، يستطيعوا أن يسمعوا بسهولة ،

صوت الأم وهي تصرخ: ".. صابونتي مبالولة !.. مين قليل الدوق ، الليي لمسها !.." ، أو صوت الأب وهو ينصح: ".. ماحدش يلمس حاجتها .. لما نشوق أخرتها إيه ؟!" ، ثم صوت الابين الأول معاتياً: ".. اسمعوا كلامها .. موش عايزين دوشة عالمساء !!.." ، وأيضاً صوت الابن الثاني متنمراً: ".. موش لاقيي فوطتي .. وجسمي مبالول !!.." ، وكذلك صوت الابن الثالث مستفسراً: ".. فين كباية المية بتاعتي ؟!..".. وأعتقد بعض الجيران .. أن ما يسمعونه هو حوار في فيلم أو مسلسل بالتليفزيون .. وليس بالضرورة أصوات أفراد الأسرة المتخصفصة .. فقرا فيها حادثة انقلاب أتوبيس رحلة اليوم الواحد بالطريق الصحراوي .. ومصرع نصيف ركابه ، فقال لزوجته وهو يتخابث: ".. شركة رحلات اليوم الواحد ، عاملة زيارة للفيوم ،.. إيه رأيك أحجز لك فيها ؟!.." ، فردت عليه الزوجة بحدة قائلة: ".. قبل ما تحجز لي .. أشتري فردت عليه الزوجة بحدة قائلة: ".. قبل ما تحجز لي .. أشتري

### مُوج عالي

خَلَعَت كُلَ هَدُومي .. ونطيتِ جُوه فِنجان القهوة السادة ..!!.. الجرسُون زَعَق .. وقال: ".. طب مُوش لما تدفع .. ثمنة الأول ..!!.."...

طَنشته ، وقعدت اسقط إلى قاع الفنجان ، بلا أي راحة ، أو تردد .. من السُقوط ذاته ...

لقيت .. واحدة فارشة ودعها .. على الأرض . عجبتني ودعاية ، لونها أصفر في بُني ، دخلت في جُوفها .. من غير الغجرية ما تاخد بالها ...

وأنا باجري جُوه ، أيدي أتجرحت ، فقلت :

"يا رب أُستر" ، ما حدش .. بيشوف .. غير اللي مكتوب له ... الدنايا كانت ضلمة شُوية ، ولفح وشي هوا ساقع ، فعطست .. وفسي لحظة الدنيا نورت .. فوق وتحت .. وبقت : مية فُل وأربعتاشر ...

بصيت قُدامي .. لقيت أربع شوارع .. طول بعرض .. كل واحد فيهم .. يودي لبكره .. في أسرع وقت ..!!.. إحترت شوية ، ولكن في الآخر ، عملت : حادي بادي .. سيدي محمد البُغدادي .. شاله وحطه كله .. على آدي ..!!.. وكان ثالث شارع من اليمين .. فدخلت فيه جري ، قبل ما الدنيا تضلم تاني ، واحتاس ...

وأنا باجري .. اتخبطت في عملاق .. له ثلاث عيون .. سألني :
" ليه بتجري .. من الجرسون ؟! " .. قلت له : " أنا باجري ،
على عيشي ، وعيشي عيالي ، اللي أتكثف .. في أربعة أرغفة ،
آخدهـم .. بعد ما أقف ، في الطابور ساعة ، من وش الفجر .
وإذا أتأخرت شوية ، أقف ساعتين ، أما إذا أتأخرت شويتين ..
فمفيش عيش خالص .. أعمل إيه ..؟!"...

العمالق .. قعد يبكي .. ودموعه .. حمنتي وغسلت هدُومي .. وبالعافية شاور لي .. على شارع طويل لم أكن أراه ، لقيت الشارع طارح عمارات عالية .. وقدامها ناس بتاكل همبورجر .. وناس ثانية بتلمع جزم .. وناس ثالثة .. بتأجر موبيلات .. للي عايز يكلم أهله أو نفسه ...

أخدت واحد ، وطلبت أبويا .. فقاللي .. بالصبوت الحياني :
" مئتين سنة .. وأنت في الثانوية العامة .. ناوي تاخدها .. ولا مبوش ناوي ؟! ".. أتفزعت من سؤاله الغريب .. فرميت الموبيل .. في البحر على طول نراعي ، فتحول لحوت متختخ .. فتح بقه .. وشفط كل العمارات الموجودة .. على الكورنيش ... أدّاريت بسسرعة ، في عمود نور ، فأخدت لطشة كهرباء ... ولما فتت منها .. لقيت كل الديانة .. فوق رأسي .. بيقولوا لي ..

في نفس واحد: ".. هات اللي .. عليك ..!!..". فسلمتهُ العَفريت ..!!.. اللي علي بسُرعة ، وحَذرتهُم ..: ".. دا كُل العُهدة اللي أنا مسئلمها .. وبكده مالكوش .. عندي .. لا أسود .. ولا أبيض .. أيه ياخد الريح من البلاط ..؟!..". يا عم سعد يا زغلول يا زعيم الميدان الكبير .. وقفتك .. طولت فوقه ..!!.. فيه حد .. يسيب الأرض ، الحلوة والمسفلتة ديه .. ويتشعلق في خبال دايبة ..!!.. يا نتزل وتروح .. يا تفارقنا .. لأن الحكومة ، ناوية تبيع الميدان كله ، خالي من البشر والعربيات وسيادتك ..!!.. رجعت للجرسون ، ودفعت له ثمن القهوة ، اللي طعمها لسه في حلقي .. وقلت له: ".. فين هدومي ، اللي سبتها هنا ، من شروية ..؟!..". فقال لي: ".. وين هدومي ، اللي سبتها هنا ، من أفتكرتك ، مسوش راجع ثاني .. بجريت ناحية أفتكرتك ، مسوش راجع ثاني .. بجريت ناحية أفتكرتك ، مسوش راجع عاليي ..!!..

# چلد علی عضم

عِطشت ، مِن كُتر التفكير ، فَرُحت ناحية الحنفية ، ولما فتحتها .. نزلت بللي ألوان ...

أخذت أثنين أحمريكا ، وجريت على الشارع ، عاشان أتحدي كُل اللي فيه ، فصرخت بعلو حسى: ".. لو فيه راجل يطلع لي ..؟!..". فتشت كُل البيوت والحارات والأزقة والسطوح والشجر والنخيل ..، ما لَقيتش ولا راجل ..!!.. فين راحت الرجالة ..؟!.. البلد كلها نشفت ..!!.. طُولُ بعرض .. مفيهاش .. راجل عليه العين ..؟!!...

خَطفت رجلي ، ناحية السُوق ، يمكن ألاقي حَد بيشتري ، خُضار ولا فاكهة ، علشان حريم البيت ، تطبخ وتأكل وتتّخن ...

بصيب على رجلي اليمين ، ما لقيتهاش ..!!.. وكمان رجلي الشمال ، فلسعت .. وقالت لي : ".. أنا ما أشتغلشي .. لوحدي ..!!.. ولما تعتر علي اليمين .. أبقي دور علي .. عند ماما .. ولا تيتا ..!!..".. برشت .. على الأرض .. وقالت لنفسي : ".. العيشة فعلا مرة ..!!..".. ومرارتها .. موش بس .. في البعد .. دا كمان ، جنب المعدة ، اللي خبطت عليها .. وقلت : ". خفي شُوية .. اللي يخف يعوم ..!!..". وما دام .. وصلنا للبحر .. سمعتة متحسر .. وبيقول لنفسة : " الله يرحم .. أيام للبحر .. لما كانت .. الناس المحترمة ، تيجي لي الصبح بدري .. زمان .. لما كانت .. الناس المحترمة ، تيجي لي الصبح بدري ..

موش ده اللي جايللي ، على آذان الضئهر ..!!.. دا بعد ما شبع نوم ... هالل على يتمخطر ..!!..".. حكيت له ، حكايتي مع السزمان ، صبعبت عليه ، وقال لي : " أدخل بسرعة .. وما تطويش .. لأن الحكومة .. على وصول .. لو شفت ، أي قلق ، أهرب .. من الناحية التانية .. من غير أحم ولا تُستور .. لأن الدستور .. محطوط منظر .. بس لزوم .. الزواق والتصوير .. في العديد ...

ونُحطه ، في عين التِّخينة ، اللي ما ورهاشِ ، غِيرِ الحَسد والقرِ ، . وطلب الفقر .."...

ضربت غُطس ، جُوه الزير ، والكوز في ايدي . جه ، واحد يشرب .. قُلت له : "جود لاك Good luck" .. جري وصرخ .. وقال : " يا سلام سلم .. الزير بيتكلم .. لغات ..!!.. هوه .. ده سبيل لم حمو ؟!.. ولا .. لم بلير ..؟!..".. هُوه بلير .. وراه خير .. طول ما عامل .. تلاول لبُوش ...

كام مرة .. قُلت لكم .. تبعثوا عن .. الناسِ الفقر ديه .. ماوراهُمشِ .. غير الخراب والهم .. فالحين يفتحوا بُقهُم على آخره ، وفاكرين نفسهُم .. بيضحكوا ..!!.. طب .. على مين .. الضحك دا كُلهُ ..؟!.. دُولِ منتحين .. وكل مفجُوع فيهم .. بيقول : ".. هاتُوا لي .. حلة محشي .. علشان أمشي ..". طب وأنا هامشي .. إزاي ..؟!.. من غير رجلين .. اللي خطف رجلي ..

يرجعها .. أن شاء الله ، جلد على عضم ، أهي أحسن .. من سوال اللَّيم ، اللي مطنش ، وعامل نفسه ، موش سامع : اللي بيشحت .. واللي بيشحت ... واللي بيتوجع ...

ما هـو .. أصلى الذنيا حلُوة .. والناس بتتوجَع .. من الهنا .. اللي غرقانة فيه ..!!...

دا اللي يلاقي .. طقتينِ النهارده .. تبقى أمه ، داعية له ، دنيا وآخرة .. النصفيق والهتاف .. لأبو شامة .. اللي حطنا في حيش .. ودفعنا بقشيش .. لناس ما تختيشيش ..!!...

### سُکر حُر

رئيسي في الشُغل كان راضي عني جداً النهارده .. فقال لي : ".. مُتشكر .. يا .. سُكر ..!!..".. فرحت جداً .. وبصيت لقيت نفسي احلويت .. أصل كلمة رئيسي في الشخل .. عمرها ما تتزل الأرض .. فاتصلت بزوجتي ، وقلتُ لها .. بَلاش ترُوح للبقال .. وتشتري سُكر النهارده ...

تَجولت .. في شوارع المنشية ، حتى وجدت ميزان نقالي ، ركبت عليه ، فوجدت وزني ثمانين كيلو جرام ، بالتمام والكمال . اشتريت ، شوال أبيض نظيف ، ورجعت عند نفس الميزان ، وورزنت مني .. خمسين كيلو جرام وشونتهم .. جُوه الشوال ، ثم نقلته ، إلى مسجد سيدي ياقوت العرش ، بحري . حرصت ، علي فيت الشوال ، ووضعه على باب المسجد ، بعد أن كتبت عليه : ".. سكر حر عبوة خمسين - سبيل وصدقة لوجه الله ..".. اللي محتاج سكر ، ياخد له .. تلقيمة ولا ملعقتين ، على ما قسم ، عاشسان الحتة كلها ، تحلي شايها .. ولا قهوتها .. وتشرب وتفرح .. وأهو كله بثوابه ...

أشتريت ، ستين كيس بلاستيك ، من الحجم المتوسط ، وركنت جنب حلواني ، عنده ميزان مُعتمد ، من مصلحة دمغ الموازين ، وحاطط رصاصة ، على تاريخ الفحص الدوري ، بعد أن تأكدت ..

أنسه ساري المقعول حتى تاريخة .. وقعدت أوزن مني ، عبوات نصف كيلُو جرام .. في الستين كيس بلاستيك ، لغاية ما خلصت الثلاثين .. كسيلو جرام سكر .. اللي فاضلين .. لى في الدُنيا الفانية . شلت الستين كيس البلاستيك ، وعَدِيت على كُل قَرايبي ، بيت .. سبت كيس سكر .. مودة ورحمة . وكمان علشان ، يفتكرُوني في المسرات ..!!... بعد ما خلصت ، كُل قَرايبي ، عديت على كُل جيراني .. الطَيبين .. والطَيبين بَس .. وعطيت كُل عائلة كيس ... لغائدة الأكساس ، ما صقصفت على كيسينِ قَقَط .. فأخذتُهم وروحت ...

زُوجتي لما شافتني .. أَتَفزَعتِ وقَالت

".. إيه دَه يا راجل .. هُوه دَه .. كُل اللي فِضل .. مِنك ؟!.. ".. أعمل بيهم .. إيه نُول ..؟!"...

#### رحمة ونور

حطيت رجلي ، في الشغل ، والثوخة ركبتني .... رئيسي .. في الشغل برضو ، قال لي : " أتكل على الله .. الشغل ، موش ناقص .. دايخيس ...".. فحطيت ديلي في أسناني .. وقلت يا فكيك .. على السبحر بميسته .. ورماله .. اللي أترميت عليها .. زي شوال فاضي .... رجليي وركبي ، بتقح عليي ، بقالهم سنتين ، وموش عارف .. من إيه ..؟...

شُفت البنات حواليه ، ويا الصبيان ، عمالين يجروا رواء بعض ، وبيلعبوا "المساكة " .. ولا باين لها "اللي يحصلني .. يبوسني "..!!.. وشوية .. شوية .. نزلوا .. جوه البحر .. وهات يا زغططة .. وطرطشة .. وضيحك .. على الفاضي والمليان .. وواحد .. معدي .. رفع ليديه للسماء .. وقال : ".. إرحمنا .. يا .. رب ...".. فألدنيا مطرت ..!!.. وقعنت .. تُرخ .. تُرخ .. تُرخ .. ويبلت .. وفي ما بقيت ، شير .. فوق الأرض . فهدُومي .. إنبلت .. وفي دواني .. لقينتي عايم .. جوه البحر .. والموج عمال ، ياخدني ..

فقلت لربنا: ".. كفاية رحمة ..!!.. بقى .. موش .. كدة ..!!..".. لكن المطر .. قعد ينزل .. وأكتر .. من الأول ..!!.. وباين له النهارده ، يُوم رحمة ونور ، علينا كُلنا ..!!...

نَطرت نفسي ، من وسط البحر ، ونزلت وسط .. تُرب العمود .. ولقيت المطر ، لسه يبنزل ، ويغزلرة .. كمان ... وكمان ... فدورت على حد ، بيوزع عيش ، ولا لحمة ، ولا رز ولا حتى .. فُول وحُمص ..!!.. ما لقيتش ..!!...

لكن .. بعد دُوخة .. وسط النَرب .. لقيت .. واحدة ست ، عاملة نصبة ، مكرُونة بالصلصة .. فأخدت منها طبق كبير .. مليان .. وبلعته كله ...

ولما الوليه .. طالبتي بتمنه .. وقعت من طولي .. وطبيت ساكت .. على الأرض ..!!...

الست صرخت .. وقالت: ده مات .. قبل ما ياكل المكرونة .. ده كان جاي .. يموت هنا ويدفن ..!!...

وأنا ميت كنت بافكر في آخر وصل دفعته .. لزوم الفحص والمتابعة .. وترشيد الاستهلاك الكهربي ، وجمع رسوم النظافة .. المهم الدفع .. وخلاص ..!!.. والأهم الدفع .. وبعدين الشكوى ..!!.. طب .. هنشتكي .. لمين ..؟!.. هوه .. فيه حَد .. فاضي يسمع .. لحد .. دلوقتي ..؟!!...

آه .. أفتكرت .. قطار أبو قير .. والكُمساري .. رايح .. جاي .. يقول : .. تذاكر .. تذاكر .. وكله مطنش ..!!.. وعامل جيُوبه ، مليانة تذاكر ، من المرة اللي فانت ..!!.. طب : اللي معاه تذكرة ..

يلزقها على خده اليمين .. ولا الشمال حتى ..!!.. والهيئة مُستعدة تعمل: تذاكر لزق .. منه .. فيه ...

وبكده الكمساري ، يقدر يُمر جَري .. في كل العربيات ، وبدل ما نحُط .. أكتر من كمساري .. وعيالهم ، جُوه القطار ، نحُط واحد بسس .. والباقي يطلع فُوق .. في الطراوة .. اللي بتهل على الكُل ، في محطة سيدي جابر . وتبقى فرصة ، الواحد .. ينضف صدره .. من دخان السجائر ، والعربيات ، والأكاذيب ...

# أحمر شفاه

تَهور وَالد خطيبتي .. وقال لي .. بكل صراحة : توقف عن : رؤية نُهى .. من اليَوم .. لأنك لا تُتاسبها ..!!... أعطيني .. مَـزيداً مِـن الوقـت .. لإعداد شفة الزوجية ..!!.. والمسلاح كُـل ما فسد بيننا .. لأن نُهى من نصيبي .. وكلانا يُحب الآخر ...

لم يقتع والد نهى بجدوى استمرار حُبنا .. ووصفهُ بالخيَالي ..!!... ويعد عدة أيام .. انتابني شُوق جارف .. لرؤية وجهُ نُهى .. والتمتع بقُربها .. ووصل ما كان بيننا .. منذ سنتين ..!!.. فكتبت لدنهى ، رسالة عاطفية ، بثثتها فيها .. كُل أشواقي وعواطفي .. وارتباطنا الطموح .. لمُستقبل مبهج .. وأيام هنيئة ...

الرسالة تضمنت نفسي وكينونتي .. دونَ نُقصان .. واحتونتي .. في صنورة سنطور منتالية .. من الحروف والكلمات .. وعكمات الترقيم ...

شُوقي إلى نُهى .. حَولني مِن : عظام ولَحم ودَم .. إلى : أبجدية لَغوية .. تَتَخللها النقاط ، وحروف العطف ، وعلاَمات التَعجب ، والاستفهام ... .. و!! ؟...

حَضرت شُقيقتي أمينة .. فلَم تَجدني ..!!.. ولكنها لَمحت الرسالة .. فَطُوتُها مَرتينِ ، وأَنا في صنفحتيها ..!!.. ثُم التقت بنُهى ، في - 17-

المدرسة ، التي تشاركها العمل بها ، وأعطتها الرسالة ... ما ما أن فردت نهى الرسالة .. حتى وجدتني بين أحضانها اللذيذة ..!!.. فتبادلنا القبلات .. مع أعذب : عبارات الشوق ، والحب .. من غهد آدم وحواء .. إلى عهد نزار قباني وغادة السمان ..!!.. عندما أوشكنا .. على تجاوز التعليمات المدرسية .. والأدآب العامة .. فضلت نهلى .. وهلي مكرهة ..!!.. وضعي داخل .. ظرف فضلت نهلى .. وكتبت عليه عنواني ، مع طابع بريد ... شم حشرتني ، في الفتحة العليا ، لأقر ب صندوق بريد ، أحمر اللون ، في طريق عودتها لمنزلها ... وصلت ... مبنى للبريد .. حيث مررت بعدة مراحل من : الفحص والغرز ، والمراجعة والوارد والصادر .. مع عدة نزهات انسيابية ، والغرز ، والمراجعة والوارد والصادر .. مع عدة نزهات انسيابية ، فوق المبيور الآلية ، وتلقي ثلاثة أو أربعة .. خبطات قوية ..!!.. مين الأختام البريدية ، المبينة لتاريخ الوارد والصادر .. واسم ورقم المنطقة البريدية ، مع ختم مستطيل .. ينصح بـ : "دفاتر ورقم المنطقة البريدية ، مع ختم مستطيل .. ينصح بـ : "دفاتر

في الميوم التالي ، النقيت بشقيقتي ، وشكرتُها على .. حُسن تَصرفها .. فنبهتتي .. إلى وجود .. آثار أحمر شفاه .. على كُل وجهي وعُنقي ...

أما راحية أحضان نهى .. وأنفاسها العَبقة .. فما تزال تُخذر أعصابي .. وتُدَخد مشاعري .. حتى لخظتي هذه ..!!...

#### تطفل ..

كان الوقت مبكراً ... والبرودة شديدة ... والسكان لا يخرجون مسن بيوتهم .. إلا للضرورة ، كشراء الطعام .. أو الذهاب المستشفى .. أو دفع الفواتير الحكومية .. تثاءب (ميمو غير الميتطفل) وهو يقلب بين يديه .. صفحات جريدة قديمة ، وجدها صدفة .. وهو ينظف رفوف البقالة .. في متجره العتيق . وبينما هيو يقرأ سطر هنا ، ويتأمل صورة هناك .. حضرت إلى البقالة ، امرأة في الأربعين ، لا تتقصها الرشاقة ولا الجمال ... رغيم ميا يعلو وجهها من تجهم غير مبرر .. في هذا الصباح الشتوي . وبدلاً من شرائها أي صنف من البقالة ... كما تمنى (ميمو غير المتطفل) طلبت استخدام تليفون المتجر . لم يكن (ميمو غير المتطفل) ... يتعمد التنصيت على مكالمات الأخرين ... كما تمنى لكن أذنيه المفلطحتين .. كأطباق فناجين القهوة ، كانتا لا تمانعان في استقبال سقط الكلام ... إذا ما دخلاها .. ليس فقط دون قصد .. بل أيضاً دون عناء ...

بهذا المستوى العالى .. من الطهارة النفسية والشفافية السمعية ..، نما السي علم (ميمو غير المنطفل) ..، بعض الأسرار شبه الهامة ..، تخص المرأة المتجهمة .. حيث قالت : ".. جوزي طلع وكسة (مصيبة) كبيرة .. الله يلعن اليوم اللي شُفته فيه قعد يتمسكن ..

لغايسة ما أتمكن ، هوه أنا كنت هأعرف .. أزاي .. أنه موش بس .. ما بيخلفش ، دا كمان .. بخيل ونكدي ، موش هأقدر .. أستنى معاه .. أكتر من كدة ، أنت أحسن لي .. منه ، أحنا بقالنا كتير مع بعض ..، ليه نعيش في حرمان .. والميه قدامنا ، إذا كنت موش عايزني .. قولها بصراحة .. وكل واحد يروح .. لحال سبيله ، أنا عايزة أعيش معاك .. النهارده قبل بكرة ، عيشتى دلوقتى .. كلها نكد ، عايزة أتهنى معاك .. بالكام سنة .. اللي فاضلين ليه في الدنيا ..، هوه الواحد .. هيعيش كام مرة ، يا حبيبي .. أنا رايداك .. جنبي على طول ، وربنا يهنينا مع بعض ..، أنا موش هأرفض لك طلب .. وأنت عارف ده كويس ، بس يا ريت تيجي تاخدني النهارده .. في أي وقت ، علشان خــ لاص .. أنــ مـوش طايقــة ، أنــت عارفني يا حبيبي .. هاديــة ومطيعة ..، تصدق بأيه ..، أمبارح رجع من شغله ..، قعد يعد العيش ويقوللي .. وديتيه فين ؟!.. الصببح كان عددهم .. خمسة (أرغفة) ونصف ، ولما رجع العصر .. لاقاهم أربعة (أرغفة) ، قولت له أكلت الرغيف والنصف هوه أنا هأقعد طول النهار .. من غير أكل !!، فرد علي وقاللي : كان الأزم تستأذني الأول !!..، أنا بأتعب .. في العيش ده ..، موش زيك .. نايم على ضمري ... طول النهار والليل ...

أنا أضطريت أكلمك .. من الشارع ، علشان الفئران أكلت سلك شبباك الحمام ... وكملت أكلها من سلك تليفوني ... ايه الوش اللي في التليفون ده !!.. الصوت بيضعف .. الصوت بقى ضعيف قوي .. موش قادرة أسمعك !!.. دي الحرارة بتروح كمان .. إيه ده .. الحرارة راحت خالص ..".

توقفت المرأة .. وقد أزداد التجهم على وجهها ..، وأخذت تضعط على جميع زراير التليفون ..، ثم تقفله .. وتفتحه عدة مرات .. دون فائدة ..، وعندئذ أخبرت (ميمو غير المنطفل) .. بأن الحرارة "راحت" ...

القي (ميمو غير المتطفل) .. بالجريدة القديمة .. على طول ذراعه ، وقفذ إلى التليفون ..، الذي لم تتقطع حرارته .. منذ قسرابة العام !!.. وبعد تكرار الاختبارات المعتادة ..، تتبع (ميمو غير المتطفل) سلك التليفون إلى خلف البقالة ..، حيث وجد أن الفئران .. قد أكملت قرض السلك ..!!...

## لُندُن

قال صبي لسائق الميكروباس: ".. عَموُ .. أنا عايز .. أنزل عند .. بُوتيكِ لَندنَ ..!!.."...

وسَط زِحام الطريق ، المُمند من باكوس ، إلى مَحطة مصر ، مروراً بطريق الحرية ، تحالف: دخان السيارات مع سخُونتها .. في تلويث .. جَو الميكروباس ذاته .. والتسبب في: نوم أو دُوخة .. مُعظم ركابه .. والذين كانوا ، يتعجلون العودة .. لمنازلهم بعد أن تجاوزت الساعة .. العاشرة ليلا ... وسط هذا الجو الخانق ، داخل وخارج الميكروباس ، تثاعب سائقة .. مُردداً في كسل: ".. لسه بَدري .. على لَندَن ..!!..".

سائقة .. مُردداً في كسل: ".. لسه بدري .. على لندن ..!!..". أستيقظ أحد الركاب مَغزُوعاً .. ومُستفسراً: ".. أحنا ليه اللي مُودينا .. لندَن ..؟!..". فنافسه آخر ، بالقول: ".. أنا .. أنا .. وما قُلتِش .. لعيالي ..!!..". ثم أتبعهما ، راكب ثالث ، بلهجة رافضة .. شبه ساخطة: ".. أنا حاسس بخطر جاي .. أنا مروش عايز ، أروح لندَن ، علشان هيه ، ضربت العراق ، من غير سبب ..!!..". ثم تدخل ، صوت حريمي .. شارحاً: ".. لندَن ليه ..!!.. لندَن .. دي مَحل مَلابس حريمي .. هيضرب العراق .. بالسوتينات .. ولا بقَمصان النُوم الغُوشيا ..؟!.."...

أرتفع .. شخير بَعض الرُكاب .. وهُم يغطُون في نومٍ عَميق .. لكن الراكب ، الجَالس إلى يمين السائق .. نبهه قائلاً : ".. لَندَن - ٢٦-

أهيه ..!!.. رُشدي .. على الشيال ، عَمال يتور أحمر وأبيض ..".. فالسائق ركن ، على يمين الشارع ، والصبي نزل مسن الميكروباس بسرعة .. مُردداً : ".. الحمد شه .. وصلت لندن .. بالسلامة ..!!.."...

أحد الركاب ، أضطر أن يستيقظ وقال بلهجة مُحذرة: ".. بلاش لَـندَن ديه .. أنا لا أجيد الانجليزية ..!!..".. وبعدها .. عاد إلى الـنوم ثانية .. أحدى الفتيات ، تدخلت بالقول : ".. مادام سبنا لندَن .. يبقى مُمكن ننزل ترانزيت .. في باريس ..!!.."... قال السائق ساخراً: ".. الركاب .. زي ما تكون .. نايمة على سـراير ..!!.. تُوبـة .. أشـتغل باللـيلِ تاني .. النهار أحسن وأضمن .. وما بيُوديش لندَن .. ولا واشنطون ..!!..".. فأحد الـركاب ، أسـتيقظ وقال : ".. إبعد عن واشنطون .. قبل ما ياخدونا أسرى .. ويتهموننا .. بالتعامل مع بن لادن ..!!.."... السائق قال ضاحكاً: ".. لما نوصل ، محطة مصر بالسلامة ، هارش عليكم .. جركنين مياه ...

ربُنا يُستر ، على باقي السكة ، بَعد الابراهيمية ..!!..".. ثم أضاف : ".. أنا .. لو أتخنقت .. أكتر من كده .. هانزلكمُ في الشّلالاَت ..!!.. واللي عايز لندن .. يروح لها .. واللي نفسهُ في واشنطون .. يزورها ..!!.."...

استيقظ ، أحد الركاب ، وأوضح .. أن دخُولهم ، الشكلات الآن ، قد يُسبب ، توهان الجميع .. بسبب الظكم .. وخَتَم حديثه .. قائلاً : "جركنين المياه .. أهون .. مِن الشَلاَلاَت ..!!.."...

# الهدية ..

كلما أحضر (محمود) هدية لخطيبته (فاتن) ، تقوم (أم فاتن) بالسخرية من الهدية .. مع التلميح إلى : بخل محمود وقلة ذوقه ... اضطر محمود إلى : الاستعانة بكهنوت .. السحر وعن طريق الجان المسخرين .. والذين قاموا باستعمال .. أوناش عملاقة : لفصل .. كامل مدينة الإسكندرية عن الأرض ..!!.. ثم وضعها .. في كيس بلاستيك ..!!.. فَهَمَ وأسرعَ محمود بحمله .. إلى أم خطيبتة ..

- -: إسكندرية كلها .. بين إيديك ..!!.. يا سيدتي خُدي منها .. اللي يعجبك ..!!...
- : كدة .. إنت عَملت اللي عَليكِ .. يا فاتن .. خدي كل اللي نفسك فيه ..!!...
- -: يا ماما .. الشوارع إتلخبطت على بعضها ..!!.. والناس بيخ بطوا في بعض ..!!.. وأنا محتارة .. آخد إيه .. ولا إيه ..!!...
- -: يا فاتن ركزي .. على : منطقة وسط البلد .. ومحلات الذهب .. في شارع فرنسا ..!!...
  - -: أهو كلهُ فايده .. أنا هأروح أرتاح شوية ...

علم ت الحكومة .. بنبأ "تكييس" الإسكندرية .. في أحضان أم فاتن ، فقامت بالقبض على محمود ..!!... واتهموه بسرقة المدينة ..!!.. جهاراً نهاراً ...

الحكومة استولت عنوة .. على : كيس مدينة الإسكندرية "كحرز " .. ثم باعتها للبنك الدولي ، تسديداً لديون الحكومة المتراكمة ، والذي باعها بدوره .. إلى مجموعة استثمارية عالمية .. فضلت نقل الإسكندرية .. إلى الشاطئ الأوربي ، بحجة تتشيط التجارة ، والصناعة ، وتحسين الأحوال المعبشية للسكان . أثناء نقل الإسكندرية ، صوب شمال البحر الأبيض المتوسط ، تمكن محمود .. الهروب .. ثم العودة سباحة إلى شاطئ الأنفوشي ..!!.. حيث وجد أبو العباس ..!!.. في انتظاره وبيديه خريطة .. لبناء مدينة جديدة ...

#### اختطاف ..

جندت شركة أمن .. فرقة من الفتيات .. بغرض حفظ الأمن والنظام ...

تم تدريب الفرقة على: أشق التدريبات ، وأعنف الرياضات ... وتضمن التدريب الهبوط من طائرات الهليوكوبنر ، والتسلق على الحبال ، والسباحة في مياه البحار والأنهار .. مع استخدام .. الأسلحة الخفيفة والثقيلة ...

استقرت الفرقة النسائية ، داخل معسكر صحراوي .. لمدة عام ثم خرجن .. في مهمة غامضة لحسابهن الخاص ...؟.. ، دون علم الجهـة الأمنية . وأقلتهن .. طائرات الهيلوكوبتر .. فوق خطوط الحترام .. ثـم هبطت كل طائرتين معاً .. أمام وخلف .. عربات الـترام ...!!.. فتوقفت الحركة اضـطرارياً .. اقتحـمت فتيـات الفرقة .. جميع عربات الترام .. واصطحبن جميع الرجال الأقوياء مصن ذوي الوسامة .. وفوق العشرين سنة إلى المعسكر البعيد في قلب الصحراء ...

كلف المختطفون عنوة .. بأعمال الحراسة والخدمة ، والنظافة وإعداد الطعام ...

حــتى تـتفـرغ .. شـابات الفرقـة .. لأعمـال التدريـب .. والمهمات الأمنية ...

جاء وقبت .. الفحسس الطبي الدوري .. على بنات الفرقة .. فوجدن .. حوامل ..!!...

و الجهام الأمنية .. إعداد فريق آخر .. على وجه السرعة .. والبحاث على أسباب حدوث هذه الحال الجماعية ..؟!...

# تثاؤب ..

جَاوزَت ليلة الأول من يونيو منتصفها ، كُنت مُتوجها ، إلى مؤقف الحافلات ، بميدان الشهداء .. راغبا العودة ، إلى منزلي ... رحبت بي ، أربعة حافلات ، طول بعرض ، ولم تشغل نصف مقاعدها .. فركت عَيناي ، لأتاكد من أنني لا أحلم ..!!.. راجعت .. جدول الضرب .. لرقم الخط 7:

بينما أصعد درجات سلم الحافلة غمرني صوت شجى:

- -: تفضل بالركوب .. يسعدنا أن تكون معنا .
  - -: هل أنا في أحد مطارات أوروبا ..؟!...
    - -: وماذا عن : سعر التذكرة ...؟!...
    - -: تم تخفيضها .. إلى النصف ..!!...

غطنتي أحاسيسُ البهجة ، من رأسي إلى قدميي ، لما أسمع وأرى .. فها هي : الحافلات أمامي ، ومقاعدَها خالية .. ثُمَ المضيفات العذارى الحسان .. على أبوابَها ، يُرحبن بالركاب .. ويقودونهم إلى : مقاعدِهم الوثيرة .. بكل خفة ودلال .

هاهي: الأحوال قد تحسنت ، والأمور قد تطورت ، والخدمات قد توفرت ...

فوجب علينا .. تقديم الشكر لمستحقيه .. وإبداء الود .. لمن يتجشم ، عناء السهر ، على راحة المواطنين .. حتى هذه الساعة المتأخرة من الليل .. وبعد عناء البحث ، وجدت هؤلاء المسئولين الأكفاء ، داخل مكتب مراقبة حركة الحافلات .. فأمطرتهم بكلمات : الثتاء والشكر والعرفان .. وعندما فرغت ، من هذا المدح المتدفق ، الستدرت خارجا .. من مكتب الحركة .. فلم أجد أثرا .. لأي حافلة ..!!.. ووجدت ميدان الشهداء : غاصا .. بمن يمتعض ..

عقب الاحتفاء ، بنهاية خدمة ، عباس بالشركة ، أهداه زملاؤه .. فارة ثمينة ، طوال وقت الحفائة ثمينة ، طوال وقت الحفائة .. تنازل عباس عن الفازة لزميلته نيرمين .. تقديراً لجهودها الفائقة معه ومعاونتها له .. طوال مدة عمله ...

حضرت السكرتيرة .. لاعادة الفازة .. إلى مكتب المدير العام .. فغمرها انزعاج جم ، وبدون رؤية ، سارعت بابلاغ ، حراس أمن الشركة .. عن سرقة الفازة ..!!...

سارت نيرمين ، بخطوات حذرة ، مُحتضنة الفازة .. باتجاه الخروج من الشركة .. وعند بابها .. هجم الحراس على نيرمين .. واختطفوا منها .. ألفازة عُنوة .. صارخين في وجهها بعصبية:
" يا .. لصة ..!!.. "...

وقفت أقرب مدفن العائلة ، أترحم على من بداخله ، وإذا بامرأة .. طويلة القامة .. متشحة بالسواد .. تتمهل في مواجهة .. مقبرة قريبة .. وتقول :

- السلام عليك .. لا تغضب مني ، لأنني تأخرت عليك ، بعض الوقت .. لأن هذا الصباح .. المياه كانت مقطوعة .. واضطررت للانتظار ساعتين .. حتى عادت .. وكانت ضعيفة .. يوم الخميس الماضي ، بعد أن تركتك ، كانت الكهرباء مقطوعة أيضاً ، طوال الليل ، الذي أمضيته على ضوء الشموع .. صباح يوم الجمعة حضر أخيك حسان ، وأعاد لي مبلغ مائتين جنيه ، كان قد اقترضهما منك ، ورفض أن يبقى لتناول الغداء ، بسبب ارتباطه بتشطيب شقة ، في بيته الجديد .. ومساء السبت ، حضرت شقيقتك أمينة لزيارتي ، وظلت معي إلى قرب منتصف وزوجها .. حتى لا يشعروا بالقلق عليها .. كما وعدتني بزيارتي مساء أي يوم آخر .. يوم الأحد ، قضيته في : تنظيف الشقة ، وترتيب ملابسك ، و كتبك وجرائدك ، وإعداد مكتبك .. أوراقك وأقلامك ، وضعتها في : مكانها المعهود .. حتى تستطيع الوصول وأقلامك ، وضعتها في : مكانها المعهود .. حتى تستطيع الوصول

يــوم الاتثين ، اتصلت بي ، ابنتنا فادية تليفونياً ، واعتذرت عن زيارتــي ، لأن ابـنها الرضــيع مــريض .. فذهبت أنا إليها ، لمعاونتها والبقاء بجوارها ...

يوم الثلاثاء ، ذهبت إلى : السوق .. واشتريت منه ، كل ما أحتاجه ، لمدة أسبوع كامل ...

يسوم الأربعاء ، البارحة ، ذَهبتُ إلى : شركتي الكهرباء والمياه ودفعت الفواتير المستحقة .. حتى لا تتراكم مبالغها ، وتعرقل حياتي .. وفي المساء مررت على .. السينما القريبة منا .. فوجدتها تعرض فيلم " الوفاء الخالد " ...

انتبهت الأرملة .. إلى وجودي .. غير المرغوب .. فأضافت : - الرحمة يا رب .. مِن عيون العُزَال ...

## التَّمر ..

بعد طول التدريب المتتابع .. ومشقته .. جلست كتيبة من الجنود تستريح .. أسفل نخيل أجرد .. وسط صحراء قاحلة ...

كان الوقت ظهراً ، والحرارة على أشدها . تلفت الجنود المُرهقون حولهم فشاهدوا بعض بقايا . . ثمار النمر . . غير الناضج والضامر . . مُبعثرة ومغروزة في : الرمال المحيطة بالنخيل ...

حاول الجنود الجائعون ، أكل هذه الثمار الهزيلة ، إلا أن القائد زَجَرهُم بشدة .. موضحاً لهم بأن : التمر مُلوث ، وقد يجلب بعض الأمراض .. ثُم ابتعد القائد عن جنوده ، فتبادلوا النظرات الشرهة .. والحديث الأجوف :

- ليس من حق القائد ، تشويه سمعة النمر ، بهذه الطريقة .
  - لا يحقُ لهُ التدخل ، في أمر يخص بطوننا .
    - لعله يعتقد ، أننا بلا أهل .
    - من الأرض جئنا .. وإليها سنعُود .
- أغلب الظن ، أن القائد ، يريد الاستئثار .. بالتمر كله لنفسه .
  - القائد له نصیب ، في هذا التمر ، حتى ولو لم یعجبه .
- ما أعجب .. شأن هذا القائد ..؟!.. يُحذرنا من النمر .. وهـو يريدهُ ..!!...
  - لو أن القائد رأى هذه التمرة ، لابتلعها دون تردد ..!!...
    - هذه التمرة ، ناضجة إلى حد ما .
      - تلك التمرة ، جذابة المنظر .

- وهذه التمرة .. تبدو نظيفة .. بعض الشيء .
  - لا يوجد ، ما يعيب هذه التمرة.
    - تلك التمرة ، غير ملوثة .
    - تلك التمرة ، جذابة وشهية .
  - -- القائد لم يلاحظ ، حُسن هذه التمرة.
    - سأطحن هذه التمرة ، بكل نقة .
      - لقد تسرع القائد في حكمة .
  - وأنا سأبتلع ، هذه التمرة ، بكل اطمئنان .
  - هذه التمرة ، تُتاديني .. فهي من نصيبي .
- وهذه التمرة .. يبدو أنها .. قد أكلت .. من قبل ..!!...
  - أنني على موعد .. مع هذه التمرة .
- التمر .. فاندته .. منه فيه ، عظيمة جداً كغذاء ودواء .
  - ما أجمل .. هذه التمرة.
  - التمر .. تمر .. حُسم الأمر .
  - التمر طعام الأنبياء .. فكيف يتلوث ... ال...

.....

بعد أقسل من ساعة .. عاد القائد .. إلى جُنوده .. فلم يجد ثمرة واحسدة .. في الوحسل ..!!.. ووجد بعسض الجنود يتلوى من الألم ..!!.. والبعض الآخر قد مات ..!!..

## الوشاية . .

حُكمَ على حَسن .. بعشرة سنوات .. أشغال شاقة .. بتهمة التأمر لقبض نظام الحُكم .. وكانت القرينة الفاصلة .. التي اعتمد عليها القاضي .. هي شريط تسجيل صوتي .. لم يُنكرُهُ حَسن نفسه .. رغم مَ دَهشته ..!!.. لما احتواه الشريط من : آهات جنسية .. وألفاظ خادشة للحياء ..!!.. خاصة بغرف النوم المظلمة ... اضطر حَسن .. لإعطاء زوجته نادية .. ليس فقط .. قسيمة طلاقها منه .. بل أيضاً .. عنوان رفيقه حسين .. لتقديم العون لها ... والذي انتهى بزواج حسين ونادية ...

فجلسَ حسن .. يُشكك .. في مدى إخلاص حسين ..؟!.. بَعدَ أقلَ مِن نصف عام .. حُكمَ على حسين .. بعشرة سنوات أشغال شاقة ... بقرينة شريط تسجيل ..!!.. لم يُنكره حسين نفسة ... رغمَ ما فيه من ...

تزوجت نادية .. مِن الرفيق حَسنين ...

فجلس حسن وحسين في زنزانتهما .. يُشككان ..!!.. في مدى إخلاص .. رفيقهُما حسنين ؟!...

بَعـدَ أَقَلَ مِن نِصفِ عام .. حُكمَ على حَسنين .. بعشرةِ سنواتِ أَشغال شاقةِ ...

بنفس القرينة الصوتية ..!!...

تزوجت نادية ، مِن الرفيق حَسان ...

فجَلَسَ : حَسن وحسين وحَسنين .. في ظلام زنزانتهم .. يُشككون ..!!.. في مدى إخلاص .. رفيقهم حَسان ..؟!...

بَعدَ أقل مِن نصفِ عامِ .. حُكم على حَسان .. بعشرة سنوات .. أشغال شاقة ...

بنفسِ القرينةِ الصوتيةِ ..!!...

جَلسَ الرُفاق : حَسن وحسين وحَسنين وحَسان ...

يُفكرون معاً .. في كُنةِ الخائنِ ؟؟ الذي وشى بهمُ جميعاً .. وبنفس القرينةِ الصوتيةِ ..؟!.. وأين ومتى ..؟؟.. تمكن هذا الواشي .. مِن التسجيلِ الصوتي .. لكل هذهِ الاعترافات .. الصحيحة والصريحة .. في آنٍ واحد ؟؟!!...

إنهمك الابن الجَامعي ، في التهام سمكته الثانية ، وفي مُواجهته ، كان الأب يُجاهدَ ، في نتاول سمكته الأولى ، وهو يعلن :

- -: قُـوةُ العَـزيمةِ ، وصلابة الإرادة ، أكثر فاعلية ، من قُوة الجَسد ، وفتوة العَضلات . ويتَضح ذلك من : إصرار سيدنا بيلال بن رباح ، على إيمانة بالإسلام ، رغم ما ولجهة .. من صنوف العذاب . وفي النهاية ، إنتصرت عزيمة المؤمن ، على الألم والتعذيب الجسدي .
- -: لكن العَزيمة والإرادة ، بَهذا التَفسير ، تَبدو غَير عقلانية ، ومثقافضة مع المنطق المُقارن ..!!...
- -: خَــلال حَربي ١٩٥٦م و ١٩٦٧م ، هُزُمت مِصر ، لأنها كانت أضعف ، ملاياً ، من المُعتدينِ . لكن جَمال عبد الناصر اعــتمد على : قوة عزيمة الشعب .. في رفضِ الاستسلام .. وعلى صلابة إرافته ... بعدم الإعتراف الصريح بالهزيمة ...
- -: إذا كان الجَسد هَزيل .. فكيف ؟ يحتري دَلخلهُ ، على إرادة صلّبة ..؟!...
- -: الإرادةُ شيئٌ مَعنوي .. يَتولد ويَتراكم ، في المناطق الكشعورية ، للإنسان . وتُكونها الثقافة والاستتارة المتجددة ..

لمواجهة التحديات .. مثل: الفقر - الجهل - المرض ... أما الجسد الخارجي .. نتميز به فقط عن غيرنا ...

انهمك الابن في التهام سمكته الثّالثة .. بينما انتهى الأب بصنعوبة .. من تتاول سمكته الأولى .. فاستطرد الابن :

- : في جَميع الأحوال ، يبدو الجَسد القَوي ، المَفتول العَضلات .. حَائزاً لفُرص أكبر .. لقَهر إرادة غَريمهُ ..!!...

-: في رواية "الشيخ العَجوز والبَحر" لهيمنجواي خرَج الصيادُ ..

يبَحـثُ عَـن سمكة ضخمة . وأصرَ بعزيمتهُ .. على العَودة
إلى الشاطئ .. رغمَ هجومُ .. أسماكُ القرش .. على قاربهُ ..
وعلـى سمكتهُ .. فلمَ تضعف .. إرادة الصياد ، الذي استمرَ
فـي رحلة عودته ، إلى الشاطئ . حيثُ لمَ يتبق مِن السمكة
الضخمة .. سُوى هَيكلُها العَظمي ...

فَهـل اقتتَعت الآن ، بأن العَزيمةِ والإرادة ، أكثر فاعلية من الجَسد والعَضلات ..؟.

تُوقف الابنُ .. عَن طعامهِ .. ثُم نَهض فجأة .. بعد أن التهم .. سمكته الرابعة وهو يعلن لأبيه:

" .. تُوبة .. آكل .. مَعاك .. تاني ..!!.. "...

# ملابس ساقطة

عوضين بائع في مكتبة ، بحي جليم ، في شارع جانبي ، حيث يحرص على : سير وانتظام عمله ، بصورة دقيقة ، منذ عدة سنوات ...

أعلى المكتبة مباشرة ، توجد شقة تؤجر مفروشة ، وافترات قصيرة ..!!...

مُنذ يومين .. تتساقط قطع الملابس الحريمي .. من حبال نحسيل ، تتمدد بعرض مدخل المكتبة ، وأعلى لافتتها ..!!...

حرص عوضين ، على تجميع ما يسقط ، من الملابس الحريمي ، الحساسة والصارخة في كيس خاص ، كما ساهم بعض المارة والزبائين .. في التقاط هذه الملابس .. باهرة الألوان ، ناعمة الملمس ، ثم إعطائها لعوضين .. تمهيداً لإعادتها إلى : من تخصها ...

هذه الملابس .. بعضها كان يسقط نصف جاف ، ولكن معظمها .. كان يسقط مبتلاً تماماً ..!!...

نظراً لشخصية عوضين الانطوائية .. وبالإضافة إلى : حرج الموقف بأكمله والناجم عن : كون الملابس الساقطة .. تحتوي على القطع الداخلية الحساسة ..!!.. فضل عوضين ، انتظار حضور ، أي أحد ، من سكان الشقة المفروشة ، لأخذ هذه : الملابس ..!!...

لكن .. لدهشة عوضين .. لم يحضر أحد ..!!...

كما لم يحدث أي استفسار صوتي .. عن طريق نوافذ الشقة ، عسن الملابس الساقطة .. والتي تزايدت داخل كيسها .. كما تزايدت حيرة عوضين .. فيما يجب عليه .. عمله بشأنها ..؟!... في عصر هذا اليوم .. استجمع عوضين .. كل ما تبقى لديه .. مسن شهاعة ومقاومة للحرج .. وصعد بكيس الملابس .. إلى الشقة ، والتي كانت سابحة في أنغام موسيقية حالمة ..!!...

طرق عوضين الباب .. فقُتح على مصراعيه عن امرأة: متوسطة العمر ، ممتلئة القد ، فاتتة الملامح ، على وجهها الجميل الكثير من ألوان الزينة ، وعلى جسدها الفاتن القليل من الملابس ..!!... ارتبك عوضين بما يرى ويشم ويسمع ..!!...

فبادرته المرأة: ".. جيت .. في وقتك .. يا .. حَبيبي ..!!.. ثم قادته مُخدراً .. إلى كنبة عريضة .. وقبل أن : تغلق باب الشقة .. في هدوء .. جالت ببصرها أمامه .. واطمأنت إلى أنه: لا يوجد ما يثير قلقها .. أو يعكر صفو ما هو آت ..!!...

وقفت المرأة ، بكامل جسدها الفاتن ، وقالت لعوضين .. بتؤدة وثقة : " .. أنا كُنت في انتظار مجيئك .. كل ملابسي الساقطة عليك .. كانت تتاديك مُنذ يومين ..!!.. لكن على الآن : التحقق ..

من أن: هذه الملابس ذاتها تخصني ..!!..."...
ثم أخذت ببطء .. تخلع ما ترتديه .. من قليل الملابس ..
وتجرب ما تلتقطه يداها .. من كيس الملابس ...
وتاه عوضيين ، ولم يعد يعرف أين هو ، وكان قد نسي باب
مكتبيته .. مفتوحاً على مصراعيه .. ولم يهبط .. إلا بعد أن :
انتصف الليل .. وبعد أن اختفت كل محتويات المكتبة .

## الميزان ..

في سالف العصر و الأوان .. وعلى ضفاف النيل والأقحوان .. صعد نجم .. أمير جُندَ المماليك .. زين الدين الإشكينزان .. إلى مسدة حُكم مصر المحروسة .. فلقب نفسه .. "بأمير الميزان .. زين الدين الإشكينزان " .. وجعل الميزان .. شعار حُكمه الميمون ، وطابع أختامه ، وشارة جُنده ودواوينه ، ومباني دولته ، وغرة أوراقه ، ومستنداته وخرائطه ...

كما تبدأ كل أعمال الناس بـ " اسم الله " .. أَمَر زينُ الدينُ .. أن يبدأ .. كُلُ قَولُ وفِعلُ ، وفكر ونيةً ، وذكرى وحُلم ... باسم الميزان ..!!...

وعندما استقرت أركسان الحكم .. وهدات القلاقل .. ويأس المعارضون من : كُل تمرد ومقاومة .. أو حتى إيداء لأي رأي .. في الخفاء أو لأنفسهم .. تُجرأ زين الدين .. إلى توطيد حكم .. دولة الميزان .. بجمع كُل موازي مصر المحروسة ..!!.. من كل شكل ونوع .. وجعلها في حوزة الخازندار الأميري .. وكُل من يُسيئ من : الغلال واللحوم ، والخضراوات والمفواكسه .. وكذلك من يُريد وزن : رأسه ونفسه ، وأفكاره وأشعاره ، وآماله وأحلامه ، ومزاجه ونواياه .. عليه بنفع المعلوم .. لخسرانة العاسة .. عن طريق

الموظفين العمومين ومساعديهم .. المُنتشرين في طولِ البلادِ وعرضها ، في كُلِ حارةٍ وزقاق ، وشارعٍ وطريق ، ومدينة وقرية ، ورصيف وركن ...

مما فَاضَ بالأموال الوفيرة ، على خزانة الدولة .. ومما جَعلَ جميع المواطنين .. على علاقة وثيقة ومباشرة .. بأركان الحُكم ... فمن الذي ..؟!.. يستطيع الاستغناء .. عن وزن ضروريات حياته اليومية .. من الذي ..؟!.. يجرؤ على الاستغناء عن وجود الميزان .. طوال ليله ونهاره .. طوال عمره وعمر أبناءه وأجداده ، وأصوله وفروعه .. من بعده ومن قبله ...

نَعُمَ عَهِدَ زين الدين ، بالوفرة والرخاء ، والانصباط والالتزام ، تحت ظلال .. كفتي الميزان .. فَتَعْتَق عَزم أفكاره ، وبأس إيداعه ، ووهج أبتكاره .. إلى التجرؤ .. على وزن المواطنين أنفسهم ..!!.. رجالاً ونساء وأطفالاً .. مِن جميع الأعمار والطوائف ، مِن جميع الملل والنحل ...

مع تسجيل وزن كُل شخص .. فوق صدر ملابسه ، عند موضع القلب ، ثم تقسيمهم إلى : أربعة فثات وزنية : أقل من ستين كيلو جرام ، وأقل من شانين كيلو جرام ، وأقل من شانين كيلو جرام ، فقل من شانين كيلو جرام .. وتلا ذَلك تقسيم ، كل مدينة وقرية ، إلى أربعة أحياء وزنية مماثلة .. يتوسطها ميدان كبير .. به ميزان ضخم وعملاق .. في حجم منزل من طابقين ..!!.. يتم

بسه .. وزن جميع: السكان والمسارة .. والزوار والأهل .. والصديق والقريب .. والغريب .. والمي ماشي في الطريق ... تُسمَ يوجه كل مواطن ، إلى الحي الذي يُلاتم وزنه .. وكل من يُخالف: النظام والقواعد .. أو تداعيات الوزن .. وفي الأساس أوامر الميزان .. يتعرض لأشد أنواع العقاب والتعذيب والتنكيل ..!!... وقد يصل الأمر إلى: الإعدام هرسا .. أو جَرشا .. تحت كفتي

وقد يَصلُ الأمرَ إلى : الإعدام هَرساً .. أو جَرشاً .. تحت كفتي المسيزانَ المُستوحش .. وفي أحسنِ الأحوالِ .. يتعرَضُ المُخالفُ : للرجمَ بسنج الميزان ...

لم يكتف أمير الميزان .. بتحديد هوية الجيران .. والحي السكني فقط .. بل وصل الأمر إلى : تحديد نوعية العمل .. الذي يمارسة كل مواطن ..!!...

فكُلف مواطني ، السنين كيلو جرام ، بممارسة كافة الأعمال الخفيفة والسريعة ، قليلة الوقت والمجهود .. مثل: أعمال الدواوين والحكم والمكاتب والمدارس ، والمستندات والطباعة ، وحركة الأسواق والصحة ...

ثم أجبر مواطني السبعين كيلو جرام .. بممارسة أعمال: التجارة والزراعة ، والصناعة والموانئ والمحاكم ، وفض النزاعات والعقل والفكر ...

أما مواطنوا المثمانون كيلو جرام .. فقد أصبحوا مسئولين عن أعمال : المخازن والحراسة ، والسجون والمعتقلات ، والتموين

والرصد ، والفحص والتمحيص ...

وباقي المواطنين .. أصبحوا مسئولين عن أعمال : الحفر والرصف ، والبناء والنظافة والقمامة ، ونقل المياه والحقائب ، والأثقال والدفن ...

بضرب الأسواط ، والزَغدِ والركلِ ، واللَّكمِ والصَّفعِ ...

في كافة مواضع ، الجسد المهترئ .. لكل رجل وامرأة وطفل .. ساد النظام العام ، واستقرت الأوضاع ، ونشط كل مواطن .. في عمله وسكنه .. وفي صحوه ومنامه .. لاستتباب الحكم .. وانتشار الأمن والأمان ...

بفضل وبركة كهنوت الميزان وهمة الأمير ورجاله ، وخلال الأعياد السنوية ، المخصصة للاحتفاء بنصبه .. صعد أمير البلاة نفسه .. زين الدين الإشكينزان .. إلى أحد كفتي الميزان .. يسابقة أركان حكمة ومريديه .. في الصعود إلى الكفة المُقابلة .. فرَجحت كفة الأمير ..!!...

وسط هتاف جموعَ الغوغاءَ .. وتهليلَ العامةَ:

"نشتهي الميزان .. نشتهي الميزان .. نشتهي الميزان ...".. ارتجت كفتي الميزان بشدة .. ثم انهار فوق الجموع المحتشدة .. فهلك منهم الكثير .. ثُمَ أصبح حُكم الإشكينزان .. أثراً من بعد عين ..!!...

## زجاج مكسور

فرع المارة ، من الأصوات المزعجة ، لألواح الزجاج وهي تتحطم في محل "خردوات الأمانة" .. حيث وقف عزيز صاحب المحل يسب ويلعن "بيسو الحرامي وشلته" ...

تجمع الجيران حول عزيز ، وهو يعلن لهم ، أن بيسو الحرامي طلب مسنه إتساوة ، ولما رفض الخضوع لطلبه ، قام الحرامي وشلته ، بقذف الطوب على الواجهة الزجاجية للمحل .. ثم فروا جميعاً ...

كانست أعمار أفراد العصابة ، لا تتعدى الخامسة عشر ، ومنذ منوات قلائل ، كان معظمهم يعمل في هدوء في مهن حرفية ، "حمو" يلمع الأحذية وبيسو يصنع الأثاث وحودة في النقاشة ، السمبو في الحدادة والسمكرة .. ثم عرفت الشلة طريق المعسل فالسجائر فالأفيون فالبانجو .. فلم تعد نقود العمل ، تكفي اسد احتياجاتهم الجديدة .. كما وجدوا من يستغلهم ويدربهم على الاتحراف ، وهو المعلم "عطوة" الذي اندس وسط الجمع ، عند المدخل المحطم لمحل عزيز ، ونصحه بعدم ملاحقة بيسو الحرامي ورفاقه .. لأنهم "مبرشمين ومعاهم مطاوي" ، كما أنهم في عرف القانون يعتبروا عيال جانحين ...

وبعد تفهم الأمر من عزيز ، وتقليبه على كل أوجهه ، توجه إلى نقطة الشرطة وسجل "محضر أحوال" بما حدث .. علم بيسو -11-

الحرامي ورفاقه وأسرهم وجيرانهم ، بموضوع محضر الشرطة ، في تظاهروا بعدم الاهتمام ، كما طمئنوا أنفسهم بأن القضية سيتطول ، وقد تتوه في أروقة الشرطة والمحاكم ، كما هي العادة .. وستنتهي بخسارة عزيز لوقته وجهده وماله ، مع كوادر الشرطة والمحامين والمحاكم .. وفي أسوء الظروف قد يصدر حكم بالتعويض المالي ، ووقتها لن يدفعوا مليماً واحداً ...

#### لا .. عزاء

غسادر عُويسس سريره ..، وهو يتتاعب .. مد يده إلى الراديُو ، وبمجرد فتحه سمع: " .. إنك ميت وهم ميتون ..!!.. ، فأغلقة على الفور .. وهو يتمتم:

" .. صبحنا .. وصبح الملك .. لله ..!!.. ".

زوجة غويس .. تغط في نوم عميق ، حتى أنة يسمع .. شخيرها المستقطع بوضوح .. توجه غويس إلى الحمام ، ومنه إلى تغيير ملابسه .. ثم إلى الشارع . وأثناء سيره إلى محطة الأتوبيس .. جاءه صوت ميكروفون ينيع آيات قرآنية ، .. حيث ميز منها : " .. أينما كُنتم .. يدرككم الموت .. ولو كُنتم ..!!.. ".. ، فأحس بغصة .. في حلقه .. وهمس لنفسه : " .. يا فتاح .. يا عليم .. يأ رزاق .. يا كريم ..!!.. ".. ظهر الأتوبيس على البعد .. ، وظهر معه أحد أقارب غويس .. ، والذي أخبره .. في عصبية واضطراب .. ، بأن شقيقه عباس الأكبر .. قد مات ..!!.. وهذا وأسطراب .. ، بأن شقيقه عباس الأكبر .. قد مات ..!!.. وهذا عويب عويب مؤيس .. نامنها .. نامنه وجه قويب المنيا .. نامنه وجد الأتوبيس .. قويب من القلق .. لكنة وجد الأتوبيس .. قويب المنيا منه فركبة .. إلى عمله ..!!.. في نهاية اليوم عاد غويس لزوجته .. فأخبرتة بموت أخيه .. ثم أضافت " .. شد حيلك .. البقية في حياتك ..!!.." أبدى غويس .. مزيداً من التبلد ، أمام البقية في حياتك ..!!.." أبدى غويس .. مزيداً من التبلد ، أمام

كل ما يسمع .. ووسط كل هذا كان يردد في غيبوية: " .. كُلنا .. هنموت ..!!.. كلنا هنموت ..".

لم يهتم عُويس .. بالعادات والتقاليد الواجبة ، لمثل هذا الموقف .. حيث أن صلة الرحم .. تحتم عليه أن يسافر ، للمشاركة في حضور الدَفنة ، وتلقي العزاء ..، وإذا لم يتمكن من السفر .. فيجب عليه إرسال ابنه الأكبر ليحل محله ..، في هذه الظروف العصيبة . وأضعف الإيمان .. أن يقوم عُويس بالاتصال بالتليفون .. أو إرسال تليغراف إلى أسرة أخيه المتوفى .. ثم يتحجج .. بأية ظروف صحية ..!!.. أو اجتماعية .. أو حتى أمنية ..!!.. تمنعه من حضور الجنازة بنفسه .. لكن عويس لم يفعل شيئاً من كل هـذا ..!!.. وكسأن الميست .. هو أحد الغرباء عنه .. رغم أن الجميع .. بما فيهم زوجته وأولاده الثلاثة ، يعلمون تماماً .. أن المرحوم هو الأخ الأكبر لعُويس ..، وقد ساهم بصورة رئيسية .. في تعليم عُويس مهنة قيادة السيارات .. وهذه المهنة ، هي التي يعستمد علسيها عُويس الآن ، في استمرار حياته .. وحياة أفراد أسرته الأربعة .. ما الذي لوث مشاعر عُويس إلى الدرجة التي دفعته اليوم .. إلى تجاهل موت شقيقه الأكبر .. صاحب الأفضال عليه ..، وحستى بدا هذا المتوفى .. وكأنه في ذهن عُويس ، مجرد نکری قدیمة عابرة ..!!... بعد ذلك بفترة غير قصيرة .. إذا بأعر أصدقاء عُويس ، يموت أيضاً .. بصورة فجائية ، وتصادف أن كان عُويس .. مع هذا الصديق في آخر ليلة له في الدنيا .. حيث قضياها في تدخين الحشيش .. وتبادل النكات ..!!...

عاش عُويس .. شبه وحيد ، يدمن الحشيش ..!!... ذات صباح رجعت زوجة عُويس .. إلى شقة الزوجية .. لأخذ بعس احتياجاتها ..، فوجدت الروائح العفنة .. تعبق كافة أرجاء الشقة ..!!.. وعُويس على سريره ، جُنّة منتفخة .. وننتة ... وعقب فحصه طبياً أتضح أنه توفي منذ بضعة أيام ..!!.. فقامت زوجة عُويس بدفن جنته .. بلا عزاء ..!!..

#### أمــواج عاتيـــة أبو نصير عثمان

# الفهرس ..

| الصفحة | القصة           |
|--------|-----------------|
| 17-1.  | ١- قطرة عرق     |
| 10-17  | ۲- مهرة غنوج    |
| 717    | ٣- الثمن        |
| 77-71  | ٤- زواج مقهى    |
| 779    | Y -o            |
| ٣٥-٣١  | ٦- تفاح         |
| 79-77  | ٧- عزة          |
| ٤٣-٤.  | ٨- يوم عسل      |
| £7-££  | ٩- العقاد       |
| £9-£V  | حاکت ۱۰         |
| 07-0.  | ١١– موج عالي    |
| 00-07  | ۱۲- جلد على عضم |
| 04-01  | ۱۳– سکر حر      |
| 701    | ۱٤- رحمة ونور   |
| 77-71  | ١٥- أحمر شفاه   |

| الصفحة    | القصة           |
|-----------|-----------------|
| 70-75     | ١٦ - نطفل       |
| 7⋏─77     | -۱۷ لندن        |
| ٧٠-٦٩     | ١٨- الهدية      |
| VY-V1     | ١٩ - اختطاف     |
| V £ - V T | .٠ - تثاؤب      |
| Y0-Y0     | ۲۱ فازة         |
| VV-V7     | ۲۲- وفاء        |
| V9-YA     | ٣٣- النَّمر     |
| ۸۱-۸۰     | ٢٤ الوشاية      |
| AT-A7     | ٢٥- توبة        |
| ۸٦-٨٤     | ٢٦- ملابس ساقطة |
| 91        | ۲۷– الميزان     |
| 97-91     | ۲۸– زجاج مکسور  |
| 90-98     | ٢٩- لا عزاء     |

#### أبو نصير عثمان

#### الكاتب في سطور

- أبو نصير عثمان عبد الجيد فضل
- موالید نزله عمارة ۱۹٤۷ م- مصر .
- بكالوريوس هندسة القوى الميكانيكية .
- دراسسات حسرة لسلادب : العربسى الروسسى الفرنسسى
   الانجليرى ...
- عضو منظمة الشباب والاتصاد الشيراكي العربي والخدمة
   العامة
- زار وطاف وعمل بدول: مصر السعودية قطر البحرين –
   الكويت الأردن المانيا فرنسا بلجيكا للوكسمبيرج ...
- نشرت له عدة إبـداعات أدبيـة بــ : مصـر السعودية قطـر فرنسا ...
  - حكمته الحياتيه : إفعل ما شِئت .. كما تُدين .. تُدان ...
    - يسر الكاتب تلقى أراء القراء على العنوان :
  - مصر الاسكندرية المنشية ص . ب : ١٣٠

2- E- MAIL:

niso as 2 @ hotmail.com

#### صدرمن مطبوعات القصة :-

| ,               |              |                           |
|-----------------|--------------|---------------------------|
| بشری أبو شرار   | مجموعة قصصية | ١-أنين المأسورين          |
| الشربيني المندس | رواية        | ٣- الدخول الى الكابوس     |
| محمد خیری حلمی  | رواية        | ٣- عبدالله يقرأ طول الليل |
| بشری أبو شرار   | مجموعة قصصية | ٤- القلادة                |
| محمد عطيه محمود | مجموعة قصصية | ٥- على حافة الحلم         |
| منی سالم        | مجموعة قصصية | ٦- بركان جبل الجليد       |
| بشری أبو شرار   | مجموعة قصصية | ٧- جبل النار              |
| بشری أبو شرار   | رواية        | ٨- أعواد ثقا ب            |
| تھانی عمرو مرسی | مجموعة قصصية | ٩- أبجدية الدم            |
| فؤاد الحلو      | مجموعة قصصية | -١٠ الآ الليل             |
| أبو نصير عثمان  | مجموعة قصصية | ١١- العائلة               |
| أبو نصير عثمان  | مجموعة تصصية | ۱۲- میون                  |
| أبو نصير عثمان  | مجموعة قصصية | ۱۳- زهور با سمه           |
| أبو نصير عثمان  | مجموعة تصصية | ١٤- أمواج عاتيه           |
| أبو نصير عثمان  | مجموعة قصصية | ١٥- أرواح ها نمة          |
| منی سا لم       | مجموعة قصصية | ١٦- شط الغريب             |
| بشری أبو شرار   | مجموعة تصصية | ١٧- إقتلاع                |

| محمد خیری حلمی  | مجموعة قصصية | ١٨- إحترم القاموس    |
|-----------------|--------------|----------------------|
| محمد عطيه محمؤد | مجموعة تصصية | ١٩ - وخز الأمانى     |
| آمال الشاذلي    | مجموعة تصصية | ٢٠- ضبيج الصمت       |
| فاطمة زقزوق     | مجموعة تصصية | ٢١- فجوة أحدثها شعاع |
| سناء أبو شرار   | مجموعة قصصية | ٢٢- خيوط الفجر       |
| الشربيى المندس  | دراسات       | ۲۳- وريقات سكندرية   |
|                 |              | -71                  |
|                 |              | -70                  |
|                 |              | -77                  |
|                 |              | -77                  |
|                 |              | -7A                  |
|                 |              | -79                  |
|                 |              | -7.                  |

#### تحت الطبع : -

| أبو نصير عثمان   | رواية | ١- الإنتظار      |
|------------------|-------|------------------|
| أحمد محمد السعيد | رواية | ٢- الشمس العمياء |
| فؤاد الحلو       | رواية | ٣- السمندل       |
| ·                |       | -£               |
|                  |       | -0               |

رقم الايداع:

حقوق الطبع محفوظة

عنوان المطبعة :

طبع فی:

سبع عن . السعر: ثلاثون جنيهاً مصرياً - ٢٠,٠٠ جنيهاً.

\_ 1 - - \_

# 

مقالة: كمال عمارة

تحت ظلال التجريب

مجموعة قصصية - ٧ - "عيون"

للقاص: أبو نصير عثمان

في المجموعة القصصية "عيون" نكتشف دور وأهمية الأدب كواحد من أهم وسائط المعرفة بالذات وبالعالم وبخاصة في مجتمع كمجتمعنا المصري ينتمي إلى مجتمعات العالم الثالث التي تتغشى فيها ظاهرة إخفاء الحقائق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وتشويشها فتصبح وظيفة الأدب أكثر أهمية في كشف هذه الحقائق وإعلانها، ولذلك حرص القاص (أبو نصير عثمان) على أن يؤكد في مقدمته لقصص مجموعة "عيون" أن قصصه مستمدة من الواقع الحي المعاش في صورة فنية واضحة وغير غامضة وفي لغة تميل إلى السخرية الشفيفة حيث الابتعاد عن كآبة التعبير وسوداوية التصوير وسقم الأسلوب.

إن كتابات "أبو نصير عثمان" تنضم إلى كتابات قصصية كثيرة جديدة فيها ميل واضح إلى التجديد والإضافة والتجريب بل والتنويع في التجارب والأشكال الفنية وهو ميل لا غبار عليه من حيث المبدأ، إننا نؤمن بأن التجريب والتجديد والإضافة أو حتى الحذف والتغيير لابد وأن ينصب على فكرة تعميق المعرفة بالحياة الإنسانية وعلى طرق تطوير التعبير الفني عن هذه المعرفة انطلاقاً من التفكير في الغاية والهدف من هذه الحياة وبالتالي يمكن للفن القصصى أن يساهم في دفع عملية التقدم الإنساني إلى الأمام وفي خلق صورة الحياة الجديرة بالإنسان في هذا العصر، والجديد لا يستمر أو يعيش إلا بجودة وبدرجة ارتباطه بقضايا وهموم المجتمع الذي نشأ فيه.

يقول "أرنست فيشر" في كتابه المجتمع "ضرورة الفن" إن المضمون في العمل الفنى يميل إلى أن يكون متجدداً متغيراً وثورياً وأن جدة المضمون تسبق جدة الشكل بل وتطالب بها وتحاول أن تفرضها على بنية العمل.

فى قصص مجموعة "عيون" نلمح بوضوح بوادر التجديد والإضافة إلى شكل القصة القصيرة من خلال منطق السرد المختلف عن المألوف كما فى قصة "سكة طويلة"، "علبة كبريت"، "طوق نجاة"، "رجل الاحتمالات"، "البواب" ... ونحن نعترف بقدرة القاص "أبو نصير عثمان" على إجادة

لعبة التجديد وعلى سيره بخطى موفقة فى ميدان الإضافة والتجريب من خلال تلك اللغة الساخرة المدهشة التى يجيد استخدامها فى السرد كما ينجح أيضاً فى خلق لغة الحوار السهلة التى تحدد الشخصية وتنمى الحدث ببراعة ومن خلال أيضاً مهارته فى خلق مناخ قصصى من غير المألوف والغرائبي ليكون مألوفاً ومقبولاً ومن خلال معالجته لقضية واحدة من زوايا تمتاز بالطرافة والجدة، إن القاص " أبو نصير عثمان " لديه الآن دراية وخبرة كافية بفن القصة القصيرة بعد أن أصدر مجموعتين متتاليتين وله تحت الإصدار مجموعات قصصية أخرى، وإن اتجاهه نحو التجديد هو اتجاه محمود لأنه يتم تحت رقابة شبه صارمة من الوعى والفهم والحذر، فمرحباً بالإبداع الجيد والجديد لكاتب واعد وقاص جميل.

كمال عمارة باكوس في ٢٠٠٤/١١/٩م.

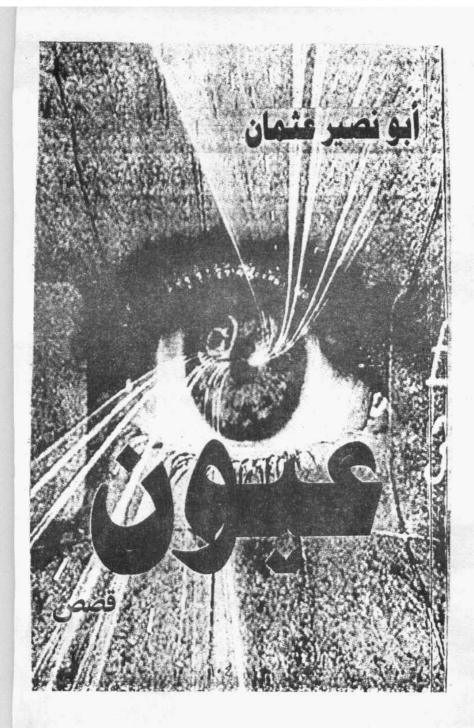

مجموعة قصصية - 1 شهرزاد – ۲۰۰۵ م

أبونصيرعثمان



حياة السعادة هى: البداية التي كان الملك (شهريار) يعيشها.. في كنف زوجته الاولى (بسدور).. التي خانته مع عبده الأسود.. فمتله وقتلها مصعه... ثم وقع

الاختيار على (شهرازاد) ضمن العذارى.. التي صار الملك شهريار يختارهن.. ليقضى مع كلواحدة ليلة... الا ان شهرزاد استطاعت بقصصها الجميلة الشائقة. التي استمرت الفاليلة وليلة ، ان تصرف الملك شهريارعن :

جريمته التي دأب عليها.. إذ يبني كل ليلة بفتاه عذراء.. حتى اذا طلع النهار.. طوح برأسها...

فبهذه القصص، استظاعت شهرزاد، ان تشفى نفس الملك شهريار، وترده الى العقل، وبذلك يعود الملك شهريار إنسانا سويا من جديد...

ا. توفيق الحكيم

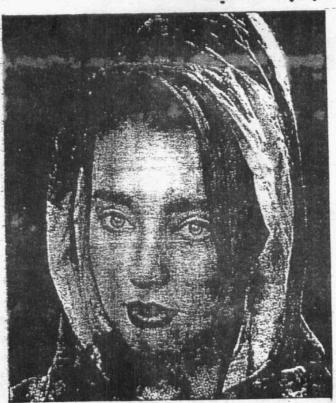

# شهرزاد -۲۰۰۵م